#### خليل عبد الكريم

شدو الربابة باحوال مجتمع الصحابة

## السفر الأول محمد والصحابة









#### خليل عبد الكريم

شدو الربابة بالحوال مجتمع الصحابة

السفر الأول

### محمد والصحابة





تصميم الغلاف: إيناس حسني رسالة منسوبة إلى الرسول محمد على موجهة إلى المنذر أمير البحرين يدعوه فيها إلى الإسلام





الطبعة الثانية ١٩٩٨ جميع الحقوق محفوظة

#### محتويات الكتاب

| <b>Y</b>   | استهارل                            |
|------------|------------------------------------|
| Yo         | توطئةتوطئة                         |
| <b>£</b> V | الباب الأول: الصبغة الإسلامية      |
| <b>£</b> 9 | مدخلمدخل                           |
| o V        | ١ ـ التنفير                        |
| Yo         |                                    |
| 117        | ٣-التلقيب                          |
| 170        |                                    |
| عة المطلقة | الباب الآخر :الثمرة المرجوّة_الطا. |
| 191        | تلبية النداء                       |



استهلال

#### تعريف الصحابة

بعد ظهور الإسلام أخذت كلمة الصحابة بعداً دينياً ؛ وبمرور الزمن غدا لمن يحمل هذا الوصف أو اللقب نوعاً من القداسة لا يتمتع به غيره من المسلمين حتى من التابعين أو خلافهم مهما بلغ شأنه أو شأوه مثل أثمة المذاهب الفقهية ؛ وقيل إن واحداً من كبار الأثمة كان يفضل معاوية بن أبى سفيان رغم ما فعله ، على عمر بن عبد العزيز المشهور لدى أهل السنة بالعدل والزهد ، فلما سئل عن ذلك كان رده أن يوماً واحداً من صحبة معاوية لحمد يعدل كل ما عمله عمر بن عبد العزيز ومعاوية : ليوم شهده مع وأهله (وقال بعضهم في عمر بن عبد العزيز ومعاوية : ليوم شهده مع رسول الله - على المناه على عمر بن العزيز وأهل بيته) من ، رغم أن المقياس هنا لا يوافق عليه محمد الذي أكّد أن الميزان الدقيق لتقدير الأشخاص هو العمل ؛ ولكن من ناحية أخرى صدرت عن محمد أحاديث ساعدت على تمييز الصحابة ووضعهم في مكانة عالية منها :

١ - عن جابر بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول

الله - ﷺ - : يأتي على الناس زمان فيغزو فئة من الناس فيقال : هل فيكم من صاحب رسول الله - ﷺ - ؟ فيقولون نعم ، فيفتح لهم) " .

٢ - (سمعت عبد الله بن بريدة يقول: مات والدى بـ مرو وقبره بالحصن وهو قائد أهل المشرق ونورهم ، لأن النبى - على - قال: أيما رجل مات من أصحابى ببلدة فهو قائدهم ونورهم يوم القيامة - وبريدة هنا هو بريدة الأسلمى ممن بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة .) (") .

وأكد محمد أنهم خير القرون على الإطلاق.

٣ - (عن عبيدة عن عبد الله - رض - أن النبي - على - : قال : خير الناس قرني) (١٠٠٠ . ويؤيد هذه الرواية .

(رواية بريدة عن أحمد: خير هذه الأمة القرن الذين بعثت فيهم) " ، بل إن هناك رواية أخرى نصت على أنهم خير قرون بنى آدم على الإطلاق أى أنهم خير أتباع الأنبياء جميعهم وبالتالى خير ذرية آدم خلا الأنبياء والرسل (وقد سبق فى صفة النبى - على آدم) " .

ولكننا نرجِّح أن محمدًا كان يعنى بهذه الأحاديث وأمثالها الطبقة الأولى من الصحابة وهم الذين آمنوا به وآزروه في أيامه الأولى العصيبة ، والذين شهدوا العقبة الأولى والعقبة الثانية (غالبيتهم من الأنصار) والمواقع الحاسمة مثل بدر الكبرى وأحد ، وأهل بيعة الرضوان ، لاجميع الصحابة ، لأننا سوف نرى أن هناك مَنْ يذهب إلى أنه : كل من رأى محمداً وهو مسلم بالغ أو عير أو صحبه ولو ساعة من نهار أو ليل يعتبر صحابياً يستحق حمل اللقب ، ودليلنا على أن محمداً كان يقصد الرعيل الأول من أصحابه ، الأحاديث التالية :

أ - (عن عبد الله بن أبى أوفى - رض - قال : شكى عبد الرحمن بن عوف خالد بن الوليد - رض - إلى رسول الله - على - فقال النبى - عوف خالد بن الوليد - رض - إلى رسول الله - على أحد ذهباً لم على خالد لاتؤذ رجلاً من أهل بدر ، فلو أنفقت مثل أحد ذهباً لم تدرك عمله ، فقال (= خالد) : يقعون في فأرد عليهم ، فقال : لاتؤذوا خالداً فإنه سيف من سيوف الله صبه على الكفار .) ".

ب - (عن الحسن قال: كان بين عبد الرحمن بن عوف وبين خالد بن الوليد - رض - كلام فقال خالد: لا تفخر على يا ابن عوف ، بأن سبقتنى بيوم أو يومين فبلغ ذلك النبى - على - فقال: دعوالى أصحابى فو الذى نفسى بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما أدرك نُصيفهم ، قال فكان بعد بين عبد الرحمن والزبير شىء فقال خالد: يا نبى الله نهيتنى عن عبد الرحمن وهذا الزبير يسابه فقال: إنهم أهل بدر وبعضهم أحق ببعض) ".

وخالد بن الوليد من الصحابة بإجماع ولكنه لم يكن من السابقين الأولين إذ أسلم قبيل فتح مكة ، ومع ذلك ميز محمد بينه وبين صحابه ، وقوله (لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما أدرك نصيفهم) ينصرف في رأينا إلى السابقين الأولين فحسب ؛ ولكن مع ذلك فإن لقب الصحابي أضفى على من يحوزه مكانة عالية حتى إن صحابيًا فعل أفاعيل يشيب منها رأس الوليد - كما سنذكر فيما بعد - روى عنه أحد أصحاب السنة حديثن :

(حتى بُسر به أرطأة مع ما عرف عنه روى حديثين رواهما عنه أبو داوود وغيره لأتهم (= الصحابة)معروفون بالصدق على النبى - على النبى النبى على النبى النبى النبى على النبى ال

نذهب إليه من ارتفاع قدر الصحابة في عيون أهل الإسلام مع ملاحظة أن هذا الارتفاع يزداد كلما تطاول الزمن.

بعد هذا المدخل السريع ، نأتي لتعريف الصحابة :

هذا التعريف كان موضع خلاف واختلاف كبيرين ، لم يحظ لفظ أو تعريف بمثلهما ، والخلاف والاختلاف لم ينشبا بين المُحدثين والأصوليين فحسب ولكن بين علماء كل وبين علماء علوم دينية أخرى مثل الفقهاء والمفسرين . . . إلخ .

ونبدأب:

#### ١ - المحدثون:

الصحابي عندهم كل مَنْ رأى رسول الله - على الله عندهم كل مَنْ رأى رسول الله -فيذهب إلى أنه (مَن صحب النبي - عَلَيْ - أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه) (۱۱) في حين أن أحمد بن حنبل يرى أن (كل من صحبه سنة أو شهراً أو يوماً أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه)"" ويربط ابن الصلاح بين صفة الصحابة وبين التحديث أي رواية الحديث فيقول (بلغنا عن أبي المظفر السمعاني المروزي أنه قال: أصحاب الحديث يطلقون اسم الصحابة على كل من روى عنه حديثاً أو كلمة)(١٠) ولكنه بعد ذلك يضيف (ويتوسعون حتى يعدون من رآه رؤية (فهو) من الصحابة وهذا لشرف منزلة النبي - عَلِينة - أعطوا كل من رآه حكم الصحابة)(١٠) ولكن هناك من يرى ضرورة الجمع بين الرؤية والرواية (وقال آخرون لابد من إطلاق الصحبة مع الرؤية أن يروى حديثاً أو حديثين)(١٠) ؛ ولكنَّ سعيد بن

المسيب له رأى آخر: (الصحابة لا نعدهم إلا مَّنْ أقام مع رسول الله - عَيْكِيُّة - سنة أو سنتين وغزا معه غزوة أو غزوتين)(١١) ويشترط الواقدي إدراك الحلم إذ قال : (ورأيت أهل العلم يقولون : كل من رأى رسول الله - علي الله عليه - ولو ساعة من نهار) (١٠٠٠ ولكن هذا التعريف لايلقي قبو لأ لأنه يخرج عددًا من الصحابة يعز على المسلمين ألا يتمتعوا بهذه الصفة منهم: الحسن والحسين وعبد الله بن العباس وعبد الله بن الزبير وغيرهم لأنهم لم يدركوا الحلم في حياة محمد وبعضهم روى العديد من الأحاديث ولذلك قال العراقي (والتقييد بالبلوغ شاذ) ١٨٠٠ . أما ابن كثير فيرى أن (الصحابي مَنْ رأى رسول الله - ﷺ - في حال إسلام الراوي وإن لم تطل صحبته وإن لم يرو عنه شيئاً ، هذا قول جمهور العلماء خلفاً وسلفاً قد نص على أن مجرد الرؤية كاف في إعلان الصحبة : البخاري وأبو زرعة وغير واحد ممن صنف في أسمَّاء الصحابة)١٠٠٠ .

أما ابن حجر العسقلاني صاحب (فتح الباري بشرح صحيح البخاري) ففي نطاق تعريف الصحابي قال (أصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي: مَنْ لقي النبي - يَكِيُّة - مؤمناً به ومات على الإسلام فيدخل فيه من لقيه ، من طالت مجالسته أو قصرت ومن روى عنه أو لم يرو ، ومن غزامعه أولم يغزُ ، ومن رآه رؤية ولم يجالسه ومَنْ ولم يره لعارض)‹٣٠كالعمي أو ضعف البصر . ثم يبين (أنه يدخل في قوله مؤمناً به : كل مكلف من الجن والإنس وإنه يخرج من التعريف من لقيه كافراً . . . وهذا التعريف مبنى على الأصح المختار من المحققين)(''' .

أما الحافظ محيى الدين النواوي فيؤكد الاختلاف على التعريف وينتهى إلى أن (المعروف عند الحدثين أنه كل مسلم رأى رسول الله- عَلَيْق -)(١٦) ؛ ويشرح السيوطي هذا التعريف بتوسع ويورد في ثنايا

شرحه الاختلاف حول شرط البلوغ ثم يقرر أنه (لايشترط البلوغ على الصحيح وإلا لخرج من أجمع على عده في الصحابة ك: الحسن والحسين وابن الزبير وغيرهم)(٢٠٠ ولكنه اشترط في الرؤية أن تكون في عالم الشهادة لا في عالم الغيب كمن رآه من الملائكة والنبين (في الإسراء والمعراج)ولكنه توقف عند الجن إذ (قد استشكل ابن الأثير مؤمني الجن في الصحابة دون مَنْ رآه من الملائكة والنبيين وهم أولى بالذكر من هؤلاء ، قال : وليس الأمر كما زعم لأن الجن من جملة المكلفين الذين شملتهم الرسالة والبعثة فكان ذكر مَنْ عرف اسمه ممن رآه حسناً بخلاف الملائكة)("" أي أن من رأيه أن مؤمني الجن الذين رأوا محمدًا يعتبرون من الصحابة لأنهم من جملة المكلفين بخلاف الملائكة الذين رأوه لأنهم غير مكلفين .

ويؤكد شذوذ الواقدي في اشتراط البلوغ ؛ ثم تحدث عن عدالة الصحابة وما حدث بينهم من فتن وهل يؤثر ذلك في عدالتهم ، وهذا يخرج عن مجال كتابنا هذا لأن مسألة العدالة تتعلق برواية الحديث ونحن نتناول الصحابة كفاعلين اجتماعيين مشاركين في التجربة الإسلامية التي انبثقت في الربع الأول من القرن السابع الميلادي وعن مدى الهالة اللدنّية التي أحاطت بهم والهالة القدسانية التي توجتهم .

ثم نثنی به:

#### ٢ - الأصوليين:

(وعن أصحاب الأصول أو بعضهم أنه (= الصحابي) مَنْ طالت مجالسته عن طريق التبع)(٥٠) هذا قول النواوي ويقوم السيوطي بشرحه (التبع له والأخذ عنه بخلاف من وفد عليه وانصرف بلا مصاحبة ولا متابعة ، قالوا : وذلك معنى الصحابة لغة ورد بإجماع أهل اللغة أنه مشتق من الصحبة لامن قدر مخصوص وذلك يطلق على كل مَنْ صَحبَ غيره قليلاً كان أو كثيراً يقال : صحبت فلاناً حولاً وشهراً ويوماً وساعة ، وقول المصنف (= النواوى) أو بعضهم من زيادته لأن كثيراً منهم موافقون لما تقدم نقله من أهل الحديث ، وصححه الآمدى وابن الحاجب وعن بعض أهل الحديث موافقة ما ذكر عن أهل الأصول )(").

القاضى أبوبكر محمد بن الطيب الباقلاني واحد من أعلام المتكلمين لدى أهل السنة والجماعة وهو تابع للأشعرى في منحاه الكلامي أما مذهبه الفقهي فمالكي ، وعاش في القرن الرابع الهجرى وتوفى في أوله وتتلمذ في علم الكلام على أصحاب الأشعرى مثل الباهلي وابن مجاهد وتصدى لمخالفي أهل السنة مثل المعتزلة والجسمة والروافض ولذا أطلق عليه بعضهم مجدد القرن الرابع (الهجرى) ، (قال أبو بكر الباقلاني ١٣٣٨ / ٣٠٤ هـ بعد أن عرف الصحابة لغة : وكذلك يقال : صحبت فلاناً حولاً ودهراً وسنة وشهراً ويوماً أو ساعة وذلك يوجب في حكم اللغة لإجراء هذا على مَن صحب النبي ولو ساعة من يوجب في حكم اللغة لإجراء هذا على مَن صحب النبي ولو ساعة من فهار ، وهذا هو الأصل في اشتقاق الاسم ، ومع هذا فقد تقرر للأمة عرف في أنهم لا يستعلمون هذه التسمية إلا فيمن كثرت صحبته واتصل لقاؤه ، ولا يجرون ذلك على مَن لقيه ساعة ومشي معه خُطاً وسمع منه حديثاً فوجب لذلك ألا يجرى هذا الاسم في عرف الاستعمال إلا على مَن هذه واله) ٢٠٠٠ .

ونأتى لرأى أصولى آخر هو الشيخ سيف الدين الآمدى (٥٥١) من علماء القرنين السادس والسابع الهجريّين ولد في مدينة آمد وتوفى في دمشق ، بدأ الفقه حنبلياً وانتهى شافعياً وبرع في الأصولين

وترك مؤلفات تبلغ العشرين منها (الإحكام في أصول الأحكام) وعنه ننقل في تعريف الصحابي (والجواب عن الشبهة الأولى أنَّا لانسلم أن اسم الصاحب لايطلق إلاعلى المكاثر الملازم ولايلزم من صحة إطلاق اسم الصاحب على الملازم المكاثر في الصور المستشهد بها امتناع إطلاقه على غيره بل يجب أن يقال بصحة إطلاق ذلك على المكاثر وغيره حقيقة نظراً إلى ما وقع به الاشتراك نفياً للتجوز والاشتراك من اللفظ وصحة النفي إنما كان لأن الصاحب في أصل الوضع وإن كان لمن قلَّت صحبته أو كثرت غير أنه في عرف الاستعمال لمن طالت صحبته)(١٨٠٠.

فهنا نرى الآمدي بعد أن ناقش المناحي كافةً في التعريف انتهى إلى ضرورة توافر شرط «طول الصحبة» شأنه في ذلك شأن أضرابه من الأصوليين من الطائفتين: أصول الدين وأصول الفقه.

ولكن ما هي مدة «طول الصحبة» التي يشترطها أصحاب الأصول ؟

(مسألة عند جمهور الأصوليين: مسلم طالت صحبته مع النبي -عِينَةٍ - متبعاً إياه والأصح عدم التحديد للطول وقيل سنة أو غزوة وعلى هذا يخرج حسان بن ثابت وجرير بن عبد الله البجلي مع أنهما صحابيان بالإجماع فإن حسَّاناً لم يغزُ مع رسول الله - على - وجريراً أسلم قبل موته - ﷺ - بأربعين يوماً)<sup>(۱۱)</sup> .

نخلص من ذلك إلى أن الاختلاف بين المحدثين والأصوليين حول طول الصحبة مردَّه إلى أن المحدثين يتساهلون في هذا الشرط لأن تطبيقه سوف يضيق دائرة حاملي حديث محمد ، لأن مَنْ جلس معه ولو ساعة وروى عنه حديثًا إذا أنزلنا عليه شرط الأصوليين فهو ليس بصحابي ولا

تجوز رواية الحديث عنه ، ولا شك أن من بين الألوف الذين رأوا محمداً أو صحبوه ، قليل منهم مَنْ يوصف بأنه صحابى إذا وزناه بمعيار الأصوليين وهو المكوث معه سنة أو شهوده غزوة معه ، فلنضرب مثلاً بـ حسان بن ثابت ، فالحس الإسلامي ينفر تمام النفور إذا أخر جناه من جمهرة الصحابة وسوف ينبرى إليك مَنْ يسألك محتجاً أو يحتج متسائلاً : كيف لا يكون شاعر الرسول صحابياً ؟

ولكن الأصوليين هم الذين وضّحوا القواعد التي بني عليها الدين والفقه وشرحوا أحكامهما وبذا يهمهم في المقام الأول أن يكون طريق نقل السنة (المصدر الثاني) مأموناً موثقاً ، ومن ثم اشترطوا طول الصحبة إذ مَن سمع من محمد حديثاً في ساعة زمن لا يكون بداهة مُطلعاً على كل ما قاله محمد في هذه الخصوصية في مناسبة أخرى مثل إطلاقه حديثين في ادخار لحوم الأضاحي : الأول يمنعه والآخر يبيحه ، ولا يعلم صدور الحديثين منه إلا مُلازمه وأيا كان الأمر فنحن لسنا طرفاً في هذا الخلاف القديم بين أصحاب الحديث والأصوليين ، لأن كتابنا يتناول الصحابة كفاعلين اجتماعيين مشاركين في التجربة الإسلامية التي بدأت على يد محمد في الربع الأول من القرن السابع الميلادي في غرب شبه جزيرة العرب ، والتي مازالت (=التجربة الإسلامية) توابعها وآثارها مستمرة عمدة والتي ما طفقت ورغم مضي أربعة عشر قرناً تثير الكثير من الجدل والحوار والبحث والتمحيص والدراسة وليس في هذا أدنى عجب فهي من أغني التجارب التي ظهرت على طول تاريخ الجنس البشري .

\* \* \*

وهناك ملحظ شديد الأهمية لم يتنبه إليه كل مَنْ كَتَبَ عن الصحابة منذ عصر التدوين حتى الآن وهو أنَّ الصحابة من بيئات مختلفة وأصول

متباينة وذوو ثقافات متعددة (نعني بالثقافة معناها الواسع كما هي في علم الاجتماع) فمنهم العربي والرومي والفارسي والحبشي والقبطي (=المصري) وفي نطاق العرب منهم القرشي والشقفي والأوسى والخزرجي . . إلخ وحتى في القبيلة الواحدة تتعدد منازلهم فمنهم مَنَّ هو في الذؤابة العليا منها مثل بني هاشم وبني أمية وبني مخزوم وبني المغيرة ومَنْ هو أقل شأنا مثل بني تيم وبني عديٌّ ؟ منهم الغني بالغ الثراء والفقير المملق ومنهم الحر والعبد المملوك والمولى والحليف ، ومنهم الحضري والبدوي ، ومنهم العربي والأعرابي ومنهم الذي كان يجيد القراءة والكتابة والأمى ومنهم التاجر والزارع ومن يمتهن حرفة يدوية مثل الجزارة والنجارة والحدادة والخياطة ، ومنهم من كان متحنفاً أو يهوديًا أو مسيحيًا ومَنْ كان كاهنًا أو سادن صنم ، ومنهم من اعتنق الإسلام عن إخلاص وحماس ومَنْ فعل ذلك خضوعاً لأمر واقع أو اتفاقاً أو انتهازاً لفرصة أوسع أو فراراً من مصير مجهول ، خاصة بعد فتح مكة وانتصار محمد وصيرورته (سيد الناس وديان العرب) حسب تعبير الأعشى الشاعر .

إذن من التبسيط الخل والخفة البعيدة عن الموضوعية والعلمية بل والتاريخية النظر إلى الصحابة باعتبار أنهم مجموعة مجردة خارجة عن نطاق التاريخ ، وفوق الزمان والمكان ؛ أو أنهم عُصبة موحدة يتطابق ويتماثل أفرادها تطابقاً تاماً وتماثلاً كاملاً ، لا فرق بين أحدهم والآخر ، أو أنهم منزهون عن النوازع البشرية ومبروون من العواطف الإنسانية .

هذا خطأ مبين في تقييم الصحابة ، حتى إن محمداً نفسه حذّر منه وأوضح أن منهم مَنْ سيحيد عن الطريق المستقيم الذي رسمه لهم وأنه في يوم القيامة سوف يتبرأ عن يفعل ذلك ويقول له: سحقاً. وهم أنفسهم عرفوا ذلك عن أنفسهم وصرَّحوا بذلك علانية على رؤوس الأشهاد دون مواربة أو جمجمة ولم يدّعوا لأنفسهم العصمة والبراءة من الأخطاء وكيف يفعلون وقد سمعوا محمداً يردد كثيراً: كل بنى آدم خطاء . فهذا أبو بكر بن أبى قحافة يعترف بأن شيطاناً يعتريه بين الحين والآخر ، كناية عن احتمال وقوع أخطاء منه فى بعض الأوقات وعمر بن الخطاب يطلب من المحكومين (يسمونهم الرعية) أن يقوموه إذا اعوجاجه أمر وارد .

فما دام محمد صرَّح ببشريتهم وتنبأ بانحراف بعضهم حتى إنه فى الدار الآخرة سيقول له مواجهة : سحقاً لك ، وهم أنفسهم لم يزعموا أن لهم عصمة أو قداسة إذن فما الذى يدعو إلى التمسك بالنظرة التجريدية لهم والتى هى بلا جدال تخالف طبائع الأمور وما سجلته دوواين السنة النبوية وغيرها من الكتب التى تلقتها الأمة بالقبول .

إنَّ تحليل شخصيات الصحابة وأشخاصها وأصولهم ومنابتهم ومكانة كل منهم والبيئات الاجتماعية التى نشأوا فيها وعقائدهم السابقة وأماكن تربيتهم من بدو أو حضر وثقافاتهم والنظم والقيم والأنساق الاجتماعية التى قضوا ردحاً طويلاً من عمرهم فيها قبل أن يلاقوا محمداً ويدخلوا دينه والحرف التى مارسوها والأساطير التى ظلوا شطراً عن أعمارهم يؤمنون بها . . . إلخ وتأثير ذلك في كيفية روايتهم لأحاديث أعمارهم يؤمنون بها . . . إلخ وتأثير ذلك في كيفية روايتهم لأحاديث محمد ، خاصة وأن جانباً كثيراً من هذه الأحاديث اعتمد على الرواية الشفاهية مع تسليمنا أن بعضاً منها كان يكتب حتى في جياة محمد نفسه ، ولكن لاشك أن الغالبية العظمى من الأحاديث كان طريق نقلها من الشفاه إلى الآذان ، وتأثير تلك الأحوال التى ذكرناها في علاقاتهم مع محمد ثم في علاقاتهم مع بعضهم البعض ، ثم الأفعال التي ارتكبها

البعض خاصة في الغزوات حتى أن محمداً نفسه كان يغضب منها ويرفع ذراعيه حتى يرى بياض إبطيه ويقول في حسرة وألم (اللهم إني أبرأ إليك مما فعل فلان) أو يدعو على آخر أو يعنّف الثالث وقلنا (في الغزوات) على وجه التخصيص لأنهم تعُّودوا على تلك الأفعال في الغزوات التي كانوا يشنونها على بعضهم البعض وفيها كانوا يفعلون الأفاعيل حتى صارت لهم إلفًا وعادة ، وعلم النفس يخبرنا أن التخلص من العادات من أعسر الأمور وأشقها على النفس.

نعود فنقول إنَّ تحليل ذلك يحتاج إلى كتيبة كاملة من الباحثين والدارسين في شتى العلوم الإنسانية.

ونحن في هذا الكتاب لإندّعي أننا قمنا بهذا التحليل ولاحتي اقتربنا منه إنما كل ما تسنى لنا أننا عمدنا إلى إلقاء بعض الأضواء الكاشفة التي تنير الطريق أمام التحليل الذي اقترحناه آنفا والذي نؤمن تماماً أنه – طال الزمن أو قصر - سوف يأتي جيل من الباحثين والدارسين وينجزه ويكمل المسيرة التي بدأناها بهذا الكتاب الذي نعرف جيداً أنه كمحاولة رائدة لابد أن يحمل في طياته سمات المحاولات الأولى من أخطاء وقصور ولكن يكفينا شرف المحاولة.

وتتيح لنا فكرة المناداة بتحليل أوضاع الصحابة طبقاً للمعطيات التي طرحناها وغيرها الفرصة لنخط سطوراً قليلة في مسألة (تجديد الفكر الديني) التي كثيراً ما لاكتها الألسنة وأريق في كتابتها فيضان من الحبر، ولكن دون الوصول إلى حل أو دواء ناجع.

في البداية ننبه إلى أننا نعالج الفكر ، لاالدين ، ونكتب عن تجديد أو

تحديث الفكر الديني لاعن تجديد الدين أو تحديثه ، وذلك حتى نقطع الطريق على المزايدين ؛ فنحن نعلم أن القرآن حدثنا عن إكمال الدين وإتمام النعمة ؛ أما الفكر الديني فلم يدّع أحد أنه كمل أو تم لأنَّه نشاط بشري فهو كأي نشاط بشري موضع نقص وقصور ويحتمل النقد والجرح والتوهين والتهزيل (من الهزال) ومن هنا فهو يحتاج إلى الجديد والتحديث والتطوير والإصلاح والترميم والتثوير إلخ . والذين تناولوا مسألة التجديد كتابة وتأليفاً ومحاضرة لم يكن ذلك غائباً عن أذهانهم ولكن بعضهم - إذ يلف ويدور ويحاور ويناور ، والبعض يعمد إلى الغطر شة(٣٠) ، أما الفريق الثالث فهو يدَّعي التحررية والعقلانية والليبرالية ويتظاهر بها ولكنه لايطبقها ويحجم عن السير في طريقها ، أي أنه يرفع الشعار ولا يجرؤ على تنفيذه ؛ والأسباب الكامنة وراء تلك الأساليب لا تحتاج إلى إبانة ويخرج من نطاق بحثنا الخوض فيها ، إنما الذي يهمنا أن نؤكده هو أنها جميعها تتغافل عن عمد عن نقطة بالغة الخطورة : هي أن المنطلق الصحيح لأي تجديد للفكر الديني هو قراءة التراث الديني بعيون مفتوحة وعقول يقظة مع نزع غشاوات التقديس والتعظيم وتغليب النزعة الناقدة على النزعة التسليمية المنقادة وذلك لنتمكن من وزن الأمور وزناً صحيحاً وتقديرها تقديراً صائباً للتعرف إلى (أنباء الأمور الصحائح) كما قال أبو العلاء المعرى .

وسيادة النزعة التسليمية وبقاء الغشاوات التي ذكرناها آنفاً من أهم العلل في صدور كتابات التبجيل والتفخيم التي يتميز بها الفكر الإسلامي المعاصر بل إن أصحابه يتنافسون فيما بينهم على عبارات الإكبار والإعظام والنتيجة المحتومة هي أن هذا الفكر يراوح مكانه ولا يتعداه وبدلاً من تجديد الفكر يتم تحنيطه وتيبيسه (من اليبس).

إننا نعارض بشدة الأساتذة والأكاديميين الذين يطلقون على مؤلفات التراث الدينى صفة (الكتب الصفراء) ونرى أنه رأى فطير لايمت إلى العلمية بأدنى صلة ، فهذه (الكتب الصفراء) تمثل شطراً كبيراً من ذاكرة الأمة ورصيدها الفكرى ومخزونها الثقافي وإذا حكمنا عليها بالإعدام فنحن بذلك نقضى على ذاكرة الأمة ونخرب عقلها ولا تعيش أمة بغير عقل وبدون ذاكرة ؛ إنما المنهج القويم في اعتقادنا أن نعكف على هذه (الكتب الصفراء) قراءة واعية ودراسة متأنية وتمحيصاً دقيقاً لتظهر لنا من بين هذا الركام الهائل الصورة الصحيحة التي تضافرت عوامل كثيرة إبان عصور التخلف والإنحطاط على طمسها .

وفى خصوصية الدراسة التى نتناولها نتعرف من مطالعة تلك (الكتب الصفراء) إلى الوجه الحقيقى لجيل التأسيس أو التدشين ؛ أوَّل مَنْ سمع محمداً وهو يتلو القرآن عليه ويخاطبه بالأحاديث أو بالسنة عموماً (قولاً وفعلاً وتقريراً أوسكوتاً) الجيل الذى شارك محمداً فى التجربة الإسلامية التى فجَّرها وساهم معه فى تجسيمها ، إن معرفة هذا الجيل على حقيقته التى سجلتها بدقة تامة موسوعات التراث الديني أو (الكتب الصفراء) مثل : دوواين السنة ومؤلفات السير والتواريخ وكتب التفسير والطبقات والفقه . . . إلخ أمر فى الذروة القصوى من الأهمية لأن هذا الجيل هو الذى عايش التجربة بحلوها ومرها ورخائها وشدتها وقطف ثمارها الجنية الشهية وتمتَّع بخيرها ، ثم نقل التجربة إلى التابعين .

وقد عاش هذا الجيل على قيد الحياة بعد وفاة محمد بضعة عقود من السنين إذ أن بعضهم جاوز التسعين وقيل إن فيهم مَن بلغ المائة وإذا كان محمد قد قطع من عمر التجربة أقل من ربع قرن فإن هذا الجيل استمر

ثلاثة أضعاف تلك المدة ، وإذا كان محمد بعد إعلان الديانة الإسلامية لم يغادر منطقة الحجاز باستثناء شهوده غزوة تبوك التي قاربت تخوم الشام فإن الصحابة ساحوا في أرجاء الامبراطورية الإسلامية كافة ولم يتركوا بقعة منها إلا نزلوها ، وهكذا كان ميدان نشاطهم وسيعاً فسيحاً ما أضاف إلى التجربة مزيداً من الثراء والحيوية والتنوع ؛ إنَّ هؤلاء الصحابة يمثلون البداية الأولى للتجربة الإسلامية التي حفلت بالبكارة والنضارة والتوهج والإثارة وحققت أروع تغيير شهدته المنطقة من الذلة والخمود والاستكانة إلى الانتفاضة والعزة فالسيادة على معظم أجزاء العالم المعروف آنذاك!! فكيف لاتكون هذه البداية المدهشة بل الحيسرة جديرة بالبيحث والدراسة؟؟



#### المصادر والهوامش

- ١ الباعث الحثيث في شرح اختصار علوم الحديث ابن كثير / أحمد محمد شاكر
   ص ١٥٣ الطبعة الثالثة ١٣٩٩ هـ / ١٩٧٩ م دار التراث بمصر
- ٢ صحيح البخارى الحديث رقم ٣٦٤٩ من كتاب فتح البارى بشرح صحيح البخارى لابن حجر العسقلانى كتاب فضائل الصحابة المجلد السابع تحقيق محب الدين الخطيب وآخرين الطبعة الثانية ١٣٨٠ هـ/ ١٤٠٥ هـ المطبعة السلفية ومكتبتها بمصر .
- ٣ الاستيعاب في معرفة الأصحاب لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد
   البر تحقيق عباس محمد البجاوى الحجلد الأول ص ١٨٦ الطبعة الأولى ١٤١٢ هـ/ ١٩٩٢ مدار الجيل بيروت .
  - ٤ صحيح البخاري الحديث رقم ٣٦٥١ من فتح الباري مصدر سابق.
  - ٥ فتح الباري لابن حجر العسقلاني الجلد السابع ص ٨ مصدر سابق .
    - ٦ المصدر نفسه والصفحة عينها .
- ٧ رواه الطبراني في الصغير والكبير باختصار .وقال الهيشمى : رجال الطبراني ثقات . وأخرجه ابن عساكر وأبو يعلى كما في الكنز . وابن عبد البر في الاستيعاب . نقلاً عن كتاب حياة الصحابة لـ محمد يوسف الكاندهلوى . الجزء الثاني ص ٢٣٩ الطبعة الثانية ١٣٩٩ هـ / ١٩٧٩ م ، دار الوعي / حلب .
- ٨ أخرجه ابن عساكر . وأخرجه أحمد عن أنس رض بنحوه مختصراً . وقال الهيثمى رجاله رجال الصحيح . نقلاً عن حياة الصحابة ذات الجزء ونفس الصفحة مصدر سابق .
- ٩ منهاج السنة النبوية أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني الجزء الأول ص ٢٢٩
   مصور من الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر المحمية سنة ١٣٢٢
   هجرية دون دار نشر .
- ١٠ مقدمة ابن الصلاح نقلاً عن كتاب السنة قبل التدوين د . محمد عجاج الخطيب
   الطبعة الخامسة ١٤٠١هـ / ١٩٨١م دار الفكر بـ مصر .
  - ١١ صحيح البخاري .

- ١٢ الكفاية وتلقيح الفهوم نقلاً عن الستة قبل التدوين مصدر سابق .
  - ١٣ مقدمة ابن الصلاح ، وفتح المغيث نقلاً عن المصدر السابق .
    - ١٤ المصدر السابق.
    - ١٥ فتح المغيث ، والباعث الحثيث نقلاً عن المصدر السابق .
      - ١٦ الكفاية ، والباعث الحثيث نقلاً عن المصدر السابق .
  - ١٧ تلقيح فهوم الآثار ، والكفاية ، وفتح المغيث نقلاً عن السابق .
    - ١٨ فتح المغيث نقلاً عن المصدر السابق .
- ١٩ الباعث الحثيث في شرح اختصار علوم الحديث الحافظ ابن كثير أحمد محمد شاكر ص ١٥١ ، ص١٥٣ - الطبعة الثالثة ١٣٩٩ هـ/ ١٩٧٩ م - دار التراث بمصر.
  - ٢ المصدر السابق هامش الصفحة نفسها .
  - ٢١ المصدر السابق هامش الصفحة نفسها .
- ٢٢ تدريب الراوى في شرح تقريب المناوى للسيوطي تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف الجزء الثاني - الطبعة الثانية ١٣٩٢ هـ/ ١٩٧٢ م مكتبة دار التراث عصر .
  - ٢٣ المصدر السابق ص ٢٠٨ .
  - ٢٤ المصدر السابق ص ٢١٠ .
  - ٢٥ المصدر السابق ص ٢٠٩ .
  - ٢٦ المصدر السابق نفس الصفحة .
  - ٢٧ الكفاية وفتح المغيث نقلاً عن كتاب السنة قبل التدوين سابق.
- ٢٨ الإحكام في أصول الأحكام سيف الدين الآمدي الجزء الثاني ص ٨٦ / ٨٣ -طبعة ١٣٨٧ هـ/ ١٩٦٧ م نشر مؤسسة الحلبي وشركاه بمصر.
- ٢٩ فواتع الرحموت يشرح مسلم الثبوت لعبد العلى محمد بن نظام الدين الأنصارى - المجلد الثانى - ص ١٥٨ دون تاريخ نشر - د . ت . ن . دار إحياء التراث العربي - بيروت - على هامش كتاب المستصفى من علم الأصول للغزالي ، مصور من الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق الحمية ١٣٢٤ هـ .
  - ٣٠ في معاجم اللغة الغطرشة : التعامي عن الحق

# نوطئة

#### لاذا «الصحابة» ؟

كلمة «الصحابة» مألوفة لدى القارىء ، وسنتناول تعريفها وما ثار حوله من خلاف فيما بعد ؛ ولكننا نبدأ بهذا السؤال : لماذا أطلق عليهم هذا الوصف أو هذا اللقب ؟ لماذا لم يوصفوا أو يلقبوا ب الإخوان أو الأصدقاء ، أو الأخدان أو الأخلاء أو الحواريين ؟ في رأينا أنه سؤال على درجة متميزة من الأهمية ولم يسبق لأحد من الدارسين أو الباحثين أن أثاره بل جميعهم يأخذ اللقب أو الصفة حجة مسلّمة ، وقبل أن نجيب عنه نقرر أن أى وصف تتعاضد عدة عوامل على تحديده وفي مقدمتها بالطبع اللغة التي يلوكها أفراد المجتمع والبيئة التي يعيشون فيها ودرجتها في سلّم الرقى أو الانحطاط الحضارى ، ونوعها ، فالبيئة البدوية الصحراوية تنتشر الأنهار حتى مع اتحاد اللغة بينهما ، وتوصيفات البيئة الصناعية مختلفة عن مثيلاتها في البيئة التجارية وهكذا . . .

ولكن هناك عامل فاعل في تحديد الكلمة الواصفة أو الوصف الملفوظ هو الدلالات الحاقة التي توحى بما لاتوحى به الكلمة الأخرى التي تعطى الوصف عينه ، وتلقى ألواناً وظلالاً تساعد على إبراز المعنى بحيث لا يخطئه السامع (نقدم هنا السامع على القارىء) لأنَّ هذه العملية بدأت أول ما بدأت في المجتمعات ذات الثقافة الشفهية وبعدها انتقلت -ولو بدرجة أقل - إلى المجتمعات صاحبة الثقافة الكتابية ثم تقلصت في المجتمعات صاحبة الثقافة الطباعية (من الطباعة) وخاصة ذات الطرق الحديثة أو ما بعد الحديثة مثل «الحاسُوب».

لتوضيح ما سطرناه آنفاً عن صلة الدلالات الحافَّة بالوصف نضرب مثلاً سريعاً : إذا قيل عن امرأة إنها «جميلة» فهم السامع أن أجزاء وجهها متناسبة وأن بقية أعضاء جسمها متناسقة وإذا وصفت أخرى أنها «وضيئة» انصرف الذهن إلى البياض - بياض البشرة وخاصة الوجه - والنقاء والصفاء من الشوائب والكدر إذبين الوضاءة والضوء علاقة ومنها الوضوء السابق على الصلاة والذي ينقي الأعضاء مما علق بها من درن . . . .

أما إذا تحدث الناس عن امرأة أنها «مُلاّحة» فهي التي تأسر القلب وتأخذ بمجامع الفؤاد ولاصلة لهذا الوصف بالمقاييس الجسدية بل هو ينصرف إلى النواحي النفسية أو المعنوية ويعبر عنه في اللهجة المصرية العامية بـ «خفة الدم» . . . ففي معاجم اللغة مَلُحَ الشيء ظرف وسَهُل وحَسُن والأصل في الوصف «الملح» الذي يعطى الطعم المستساغ لما يُؤْكُل . إذن ما يعطيه وصف لا يعطيه بالضرورة وصف آخر ولو في المجال

وعلى ضوء هذه التوطئة السريعة أو الفرشة الخاطفة نحاول الإجابة عن السؤال الذي طرحناه: لماذا «الصحابة» بالذات أو حصراً أوتحديداً؟ لتتضح أو تبرز أو تبين الإجابة الصحيحة لابد لنا في البدء أن نحوم حول الأوصاف النديدة أو الشقيقة أو النظيرة ونقترب من تُخومها ، وإذا استطعنا أن نخترقها ونحللها فإن ذلك سوف يمدنا بزاد وفير في تبيان الفروق الدقيقة للغاية التي منعت أو حالت دون إطلاقها على أتباع محمد الأولين ومن ناحية أخرى حتَّمت اختيار لفظ الصحابة ، ونبدأ بـ :

الإخوان

أكثر ما يستعمل هذا اللفظ في دائرة الأقران والأصدقاء أما لفظ «الإخوة» ففي العلاقة الطبيعية أي الناتجة عن الولادة من الأب والأم أو من أحدهما(١) وتطلق كلمة «الأخ» على الشريك المثيل(١) وعلى المشارك في عمل وغيره وعلى الملازم والمصاحب" ويركّز الراغب الأصفهاني على شرط الملازمة(" وتدل على الاقتران : آخي بينهما جعلهما كالأخوين(ن وكل من نُسب إلى شيء فهو أخوه وفي حديث عمر : «أنه كان يكلم النبي - علي - كأخي السرار لا يسمعه حتى يستفهمه أي همساً ١٠٠٠ ولو أن الصحابة يشتركون مع الإخوان في هذه الخاصية كما سيتضح ، ولكن لفظة الإخوان تعنى المساواة والمماثلة ففي حديث كافل اليتيم « . . . كنت أنا وهو في الجنة أخوين كهاتين وألصق أصبعه السبابة بالوسطى» وفي القرآن «وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها» ‹› وسمّاها أختًا لها لاشتراكهما في الصحة والإبانة والصدق · والمساواة والمماثلة والاشتراك في الملكات العقلية والنفسية وفي المكانة وفي المنزلة بين محمد وأتباعه أمور غير مقبولة ولهذا لم يُطلق عليهم وصف «الإخوان» ، ومن هذا المنطق ندرك إصرار محمد على نفي صفة «الإخوانية» بينه وبينهم وحرصه الشديد على إطلاق وصف «الصحبة» (متى ألقى إخوانى ؟ قالوا : ألسنا إخوانك ؟ قال : بل أنتم أصحابي وإخواني الذين آمنوا بي ولم يروني)<sup>(۱)</sup> .

نلاحظ أن الحديث أضفي صفة «الإخوانية» على من آمن بمحمد ولم يره أي من سيأتي بعده معتقداً في رسوليته ونبوته وهم شيء معدوم في ذاك الوقت ، في حين أنه حجبها عن الموجودين معه ، وذلك للمعنى الذي أوضحنا وهو نفي المساواة والمماثلة . . . إلخ ولهذا فـ (إن النبي -ﷺ - لم يؤاخ علياً ولاغيره وكل ما رُوي في هذا فهو كذب)٠٠٠ وفي التعليق على الحديث السابق نرى شيخ الإسلام ابن تيمية يذهب إلى أنَّ محمداً كأنه قال لهم : (أنتم لكم من الإخوة ما هو أخص منها وهو الصحبة وأولئك لهم أخوة بالأصحبة)(١١٠). وهذا خلط واضح من ابن تيمية ويتناقض مع نفيه تآخى محمد مع أي شخص سواء أكان عليّاً أم غيره ، وليس صحيحاً أن الصحبة أخصَّ من الأخوَّة بل العكس هو الصحيح فقديقال عمن يسافر معك في سفرة تجارة أوحج أو سياحة . . . صاحب ولايقال عنه أخ .

وما جاء في الصحيحين - البخاري ومسلم - أن محمداً أثبت الأخوة لاتنين فقط هما أبو بكر وزيد بن حارثة" ولم يثبتها لغيرهما يؤيد ما نذهب إليه لأن الاستثناء يؤكد القاعدة فضلاً عن أن قوله ذاك لكل منهما كان لمناسبة خاصة:

#### ١ - بالنسبة لـ زيد بن حارثة

قال له محمد «أنت أخونا ومولانا» تطيبًا لخاطره لأنَّ زيدًا كان عبدًا لخديجة أولى زوجاته فأهدته إليه فسارع فأعتقه ولم يكتف بذلك بل تبنّاه وكان يعامله كابنه حتى إنه عندما حضر والدزيد وعمه لأخذه فضل البقاء عنده أو معه ، فلما حُرَّم التبني بآية من القرآن تحوَّل إلى مولى لمحمد -ومولى القوم منهم - وهنا خطا محمد خطوة أوسع من القاعدة العامة التي ذكرنا - فقال لزيد تلك العبارة رفعاً لمعنوياته بعد إلغاء التبني كأنه

يقول له: كنت في الماضي ابناً لي (إذ كان يقال زيد بن محمد) والآن أنت أخ ومولى لامجرد مولى ، والذي يقرأ السيرة المحمدية يدرك أن العلاقة بين محمد وزيد كانت على درجة وافرة من الحميمية والمتانة لم يحظ بها الألوف من الصحاب ؛ فقد كان يقال عن زيد إنه «الحبّ» وعن ابنه أسامة «الحبّ ابن الحبّ» وبلغ إعزاز محمد لهما رتبة رفيعة فقد كان أسامة «أسود أفطس»(١٣) ومع ذلك أمر محمد عربية قرشية هي فاطمة بنت قيس أن تنكحه وفضّله على معاوية بن أبي سفيان من بني أمية «ذوابة قريش» فامتثلت (فقال لها رسول الله - ﷺ - طاعة الله وطاعة رسوله خير لك ، فنكحته فجعل الله فيه خيراً واغتبطت به)(١٠) وكان أسامة دون السادسة عشرة ، وكان العرف آنذاك - حتى بعد الإسلام - ينفر من زواج قرشية بغير قرشي حتى ولو كان عربياً فما بالك بأسود أفطس ولكن إكراماً لأمر محمد قبلت فاطمة بنت قيس نكاحه رغم أنها من بني محارب بن فهر وكانت ذات جمال وعقل وكمال ونبل وكانت زوجةً لأبي عمروبن حفص بن المغيرة (وبنو المغيرة «درَّة قريش» كما وصفهم محمد نفسه) ، وواقعة أخرى تقطع بتقدير محمد لزيد ومن بعده ابنه أسامة هو أن آخر جيش جهزه محمد الذي يسمى في كتب السيرة «بعث أسامة» كان قائده أسامة بن زيد ومن ضمن جنوده كبار الصحاب منهم عمر بن الخطاب وكان محمد يوصي في آخر أيامه (انفذوا بَعْثُ أسامة) ولذلك حرص ابن أبي قحافة الذي تولى الخلافة بعده على إنفاذ ذلك الجيش وكان أسامة دون العشرين وقت ذاك.

والحديث الثاني الذي روته عائشة بنت أبي بكر يكشف عن مدى قوة الصلة بين محمد وزيد (عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : قدم زيد بن حارثة - رضى الله عنه - المدينة ورسول الله - على الله عنه - المدينة ورسول الله -

فأتاه فقرع الباب ، فقام إليه رسول الله - ص - عريانَ يجرّ ثوبه - والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده فاعتنقه وقبله)(٥٠٠ .

كل هذه الأخبار الموثقة توثيقاً متيناً والتي مصدرها كتب ثقات تفسر لنا : لماذا قال محمد لزيد بن حارثة ، أنت أخونا وأن ذلك كان استثناءً .

#### ٢ - أما عن ابن أبي قحافة

فإنَّ المناسبة التى قال له فيها محمد إنه أخوه كانت تحتِّمها أى توجب طرحها إذ أن محمدًا طلب يد عائشة من أبيها أبى بكر فاستغرب ذلك لأن و (من جانبه هو لامن قبل محمد) - كان يعتقد أنه أخ لحمد فسأله: وهل تحل لك وأنت أخى ؟ فأجابه «ولكن أخوة فى الإسلام» أى فى الديانة والعقيدة لا فى المنزلة والمكانة عا لا يعنى المشابهة والماثلة والمساواة ولا هى إخوة نسب تمنعه من نكاح عائشة ، هذا بالإضافة إلى ما قدمه ابن أبى قحافة لحمد من أموال ومساهمات ومواساة ونصرة مما سيأتى تفصيلاً فى فصل (التلقيب).

وقد تكررت عبارة «ولكن أخوة في الإسلام» في الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري (() وكذا في الحديث الذي خرجه مالك في «الموطأ» الذي أطلق فيه محمد صفة «الإخوانية» على مَنْ يأتي بعده ويؤمن به بغير أن يراه ويضيف في نهايته (وأنا فَرَطهم على الحوض) (() وهي إضافة تشعر بمزيد من الاختصاصية وهذا يؤيد مذهبنا ، ورغم أن ابن تيمية يفضل الصحبة على الإخوانية أو الإخوة بتعبيره عكس ما نقول به فهو ليفضل الصحبة على الإخوانية أو الإخوة بتعبيره عكس ما نقول به فهو لتهافت رأيه وتهاتره نراه يؤكد أن (النبي - على الأنصار بعضهم من بعض ولكن بين المهاجرين بعضهم من بعض ولكن أخي بين المهاجرين والأنصار) (()).

ونحن نوافق الحرّانى تماماً على الشطر الأول من عبارته وهو أن محمداً لم يؤاخ أحداً إنما سوف تثبت فيما بعد ومن مصادر ذات رتبة عالية ودرجة رفيعة تلقتها أمة «لاإله إلاالله» بالقبول بل بالتجلة والإكبار أن محمداً آخى بين المهاجرين بعضهم من بعض أى بين المهاجرين والمناصار فيما بعد في يثرب / المدينة والمهاجرين كما آخى بين المهاجرين والأنصار فيما بعد في يثرب / المدينة عندما هاجر إليها هو وصحبه لأنَّ أولئك وهؤلاء جميعهم وإن اختلفت طبقاتهم وأحسابهم وأنسابهم وأصولهم فهم في منزلة واحدة وهي الصحبة والتي يستحيل ديناً وعقلاً أن تتآخى مع رتبة الرسالة أو النبوة .

والقرآن يؤكد أن «الإخوانية» إنما تكون بين الأتباع أو الصحاب بعضهم من بعض لا بينهم وبين محمد والآيات في ذلك كثيرة نكتفي منها بـ :

(فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم)٧٠٠

(ربنا إغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان)٠٠٠

(فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً)('''

أما إشارة القرآن إلى الرسل السابقين بأن الواحد منهم أخو ثمود أو عاد أو مدين . . . إلخ . فإن المقصود بكلمة (أخى . . .) هو رسول . . . ويستحيل عقلاً أن يكون هود أو شعيب أو صالح مساوياً في الرتبة لأقوامهم الكفرة . وهناك ملمح له أهميته هو أن القرآن يخصص الإخوانية بأنها «في الدين» :

(فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم «في الدين» ومواليكم) "" والآية خطاب للصحبة لالمحمد لإستحالة المشاكلة أو المشابهة أو القرينية بينه

وبينهم وهنا نصل إلى خلاصة الرأي وهو بديهية نفي وصف «الإخوانية» في تحديد نوعية العلاقة بين محمد والأصحاب.

#### الأصدقاء

الصداقة مشتقة من الصدق ، وبذلك فإنَّ الصديق هو مَنْ يَصْدُقُ في مودتك ويصدقك الحديث ويعّرفها الراغب الأصفهاني بأنها (صدق الانقياد في المودة)(٢٠٠ وهي المخالّة(٢٠٠ وهي مختصة بالإنسان دون غيره(٢٠٠ لأنَّ الصديق (هو الذي لم يدع شيئاً أظهره باللسان إلا وحققه بقلبه)(١٦٠ وهوالصاحب الصادق الود(٢٠٠) ولأبى حيان التوحيدي كتاب عن «الصداقة والصديق» وصف فيه الصداقة وصفاً بليغاً : (الصداقة . . . على كرم العهد ، وبذل المال وتقديم الوفاء وحفظ الزمام وإخلاص المودة ورعاية الغيب وتوفر الشهادة ورفض الموجدة (= الغضب) وكظم الغيظ واستعمال الحلم ومجانبة الخلاف واحتمال الكُلِّ (= الضعيف واليتيم وذي المصيبة) وبذل المعونة وحمل المؤونة وطلاقة الوجه ولطف اللسان وحسن الاستنامة والثبات على الثقة والصبر على الضراء والمشاركة في البأساء) (١٠٠٠ ويرى أن (الصديق لكل شيء للجد والهزل وللقليل والكثير ولاعاذل عليه ولاقادح فيه وهو روضة العقل وغدير الروح) (١١) ، ونلاحظ في هذه التعريفات المتعددة انتصاب قدر من المشاكلة بين الصديقين ، وهذه علة استبعاد إطلاق هذا الوصف على أتباع محمد الأولين .

فضلاً عن عاثق اجتماعي أو عُرْفي (من العرف) وهو وجود عدد كبير من النسوان بين الصحبة والمجتمع العربي (الأعرابي والبدوي بنسبة كبيرة) البدائي لحد وسيع ، البطريركي الذكوري في ذلك الوقت ،

يستنكف قيام علاقة صداقة بين رجل وامرأة بالإضافة إلى غلبة النظرة الجنسية إلى المرأة ولذا يكثر وصف النسوة بأنهن حبائل الشيطان ومصايد الغواية وإذا خلا رجل بامرأة شاركهما الشيطان فيها وزين لهما أن يفعلا الأفاعيل . . . إلخ . من هذا استحال إطلاق وصف «الصديق» على المرأة مهما بلغت مكانة العلاقة وحميميتها معها ولازال هذا العرف مستقرآفي أعماق المجتمع العربي حتى الآن حتى في الأوساط المتحضرة والمثقفة ثقافة عالية بل الأوساط الجامعية والأكاديمية(٢٠٠٠) ، ولذا فقد كان من المستهجن أن يقال إن : أم اسحاق الغنوية ، أو أم أنس الأنصارية ، أو أم بجيد الحارثية ، أو أم جلاس التميمية ، أو أم جميل القرشية . . . . إلخ «صديقة» محمد . وهناك وصف يتصل بالصديق وهو «الصدِّيق» بكسر الصاد وتشديد الدال (والصدّيق على فعيل : مبالغة في الوصف لكثرة صدقه أو لتحقيق فعله صدق قُوله)(٣) ، وَعند نظام الدين الحسن القمّي النيسابوري من علماء القرن الثامن الهجري أن الصدّيقين هم (الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه ، المجتهدون في إقامة مراسم العبودية)("" ، ومثل ما لا يحسن في الذوق والعقل معاً أن يحمل الألوف وصف مبالغة كأن يقال عن جميع المسلمين إنهم صوَّامون وقوَّامون . كذلك لا يجمل أن يقال عن أتباع محمد الأول إنهم «صدّيقون» ، هذا بالإضافة إلى أن هذا الوصف أو اللقب خصَّ به القرآنَ ثلاثة من الأنبياء فحسب : إبراهيم وإدريس ويوسف ، لما لاقوه في حياتهم من محن ونوازل . ومن غيرهم من البشر العاديين لم يحظ به سوى مريم أم المسيح عيسى .

فإذا حمله أتباع محمد الأوائل كان معنى ذلك مساواتهم بأولئك، والوحيد الذى منحه محمد هذا اللقب هو ابن أبى قحافة فى حديث ارتجاف الجبل وذلك لاعتبارات سوف نجملها فى الفصل الخاص به التلقيب».

إذن كما استحال وصفهم بـ «الأصدقاء» تعذر تلقيبهم بـ «الصدِّيقين» .

الأخدان

3

لعل هذه الصفة أكثر من صفة «الأصدقاء» في جانب عدم التلاؤم باتصاف أتباع محمد بها ، فعلى الرغم من أن «الخدن» هو الصديق (٢٣) أو (هو الصاحب والحبيب والرفيق) (٢٣) وهو أيضاً (كالصاحب ومن يخادنك في كل أمر ظاهر وباطن ومن هنا أطلق على الخصيتين «الخدنتان») (٢٣) على الرغم من ذلك كله إلاأن الأغلب عليه (= على اللقب) أنه (يستعمل فيمن يصاحب شهوة يقال خدن المرأة وخدينها ومنه قوله تعالى:

«ولا متخذات أخدان» (٢٠٠٠) والآية ساوت بين الـ «مسافحات» والـ «متخذات أخدان» ولذلك فالثابت أنه (أريد بالمخادنة في القرآن المصاحبة غير الشرعية) (٢٠٠٠) ، لهذا امتنع إضفاء هذا اللقب على صحب محمد .

الأخلاّء

٥

(الخل هو الود وهو الصديق) (٣٠٠ أو (هو الصديق الخالص) (١٠٠٠ ولذا يقال : (خاللته مخاللة وخللاً فهو خليل) (١٠٠ و (الخليل الصادق هو من أضفى المودة وأصحها) (١٠٠ أى بذلها صحيحة ولا شائبة فيها و (الخلة بالضم الخليل يستوى فيه المذكر والمؤنث) (١٠٠ والخُلة بالضم (المودة إما أنها تتخلل النفس أى تتوسطها وإما لانها تخل النفس فتؤثر فى الشخص) (١٠٠ وكذلك فإن (الخلة : الصداقة الخالصة التي تخللت القلب وجمعها خلال . . . . .

والخليل: الصديق المخلص الذي تخللت صداقته القلب وهو الذي أصفى المودة وأصحها أو هو الحبيب والجمع أخلاء)(١٠٠٠) .

وهذه الصفة تجمع في رباط شخصين أو علاقتهما معان طيبة ففيها الصدق والود والصفاء ومخالطة القلب . . .

ولكن منع من إضافتها إلى الصحاب عدة أمور فيها:

١ - أن الأخلاَّء سرعان ما ينقلبون أعداء ألداء إلا المتقين والتقوي رتبة متقدمة في مدارج السالكين لدرب الإسلام (الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين)(١١) .

٢ - أن أصل الكلمة أو جذرها يوحي بدلالات سلبية منفرة بعكس الصداقة فإن أصلها أو جذرها إيجابي ويبعث على الرضابل القبول والحفاوة . . . وهو الصدق ، في حين أن «الخلة» تفسر بالحاجة والخصلة (١٠) وأخلّ فلاناً إلى كذا: أحوجه إليه وما أخلُّك الله إلى هذا (١١٠) أي ما أحوجك إليه ، كما أن الخلل هو الوهن في الأمر (١٠) وحمل لقب يحمل هذه المعاني المقبضة أمر غير مقبول.

٣ - في القرآن : إن الله اتخذ من إبراهيم خليلاً (واتخذ الله إبراهيم خليلاً)(١٠٠ واختلف المفسرون في علة ذلك فبعضهم يرى أن الله (اصطفاه وخصَّه بكرامة تشبه كرامة الخليل عند خليله)(١٠) والآخر يذهب إلى أنها (دوام افتقار إبراهيم إلى الله في كل حال)(١٠) وأياً كان الأمر في تلك العلة فإنها خارجة عن سياق دراستنا ، المهم ، أن محمدًا استحى من ربه أن يتخذ هو أخلاء كما فعل ربه بل هو نفسه شعر بالحاجة إلى ربه فاتخذه خليلاً له وصرح بذلك في عدة أحاديث منها قوله (في الصحيح عن أبي سعيد الخدري: لو كنت متخذاً خليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكر)(٥٠٠ ، وما دام قد استحال على محمد أن يتخذ ابن أبى قحافة خليلاً فغيره من الصحبة أشد استحالة.

#### الحواريون

لقد أُطلق على بضعة عشر رجلاً صحبوا المسيح عيسي بن مريم (لأنهم كانوا قصارين(٥٠٠) وقيل كانوا صيادين وقال بعض العلماء: إنما سُمُّوا حوارَّيين لأنهم كانوا يطهرون الناس بإفادتهم الدين والعلم . . . وإنما كانوا قصارين على التمثيل والتشبيه وكانوا صيادين لاصطيادهم نفوس الناس من الحيرة وقَوْدهم إلى الحق)(١٠٠٠ وهو رأى يحمل معنى ألطف من الرأي القائل بأنهم (إنما سموا حواريين لأنهم كانوا يغسلون الثياب ويُخلّصونها من الأوساخ ويحورونها أي يبيضونها)(١٠) (والتحوير هو التبييض والحوار هو البياض) (٥٠٠ ؛ ومن ثم فإن الحواريّ في الأصل هو مبيض الثياب والحور بالفتح هو الرجوع والنقصان وبالضم : الهلاك والنقصان(^^) وفي الدعاء (حوّر الله فلانا : خيبه ورجعه إلى النقص)(١٠) وكذلك (الحور هو التردد . . . وحار في أمره تحير . . . والقوم في حوار أي في تردد إلى نقصان)(١٠٠٠ ، وهذه ولا شك معان تلقى ظلالاً كثيبة على الصفة مثل «الخلة».

ولكنَّ معاجم اللغة تخبرنا أن الحواريّ هو النصير ، (وقال محمد بن السائب إنه الخليل أو الحميم . . . . وهو ناصر الأنبياء)(١١٠ وفي معجم الفاظ القرآن الكريم (الحواريّ الخالص المنقّى من كل شيء وشاع استعماله في الخلصاء للأنبياء)(١٦) فإذا كان هذا اللفظ شاع استعماله في أتباع الأنبياء الخلص فلماذا لم يطلق على أتباع محمد ؟ إن ذلك يرجع لعدة أسباب منها:

إنَّ محمداً كان حريصاً على أنَّ الدين الذي بشَّر به يجب أن يكون متميزاً عن الديانتين الإبراهيميتين اللتين سبقتاه (اليهودية والمسيحية) وقد رأينا ذلك في عدة أمور منها الاستقلال بقبلة خاصة هي الكعبة ، والإعلام عن مواقيت الصلاة بطريقة متميزة هي الأذان كما أننا سوف نري في فصول قادمة حنَّه أتباعه على التفرد بهيئة خاصة تميزهم عن اليهود بالأخص . . . إلخ إذن كان من العسير أن يحمل تابعي اللقب عينه الذي كان يحمله تلاميذ ابن مريم .

ومنها أن اللقب يشيء بمعان سلبية مثل الهلاك والنقصان والخيبة والتردد والتحيّر في الأمر ، فضلاً عن أن القرشي خاصة والعربي عامة يأنف أن يحمل لقباً : أحد معانيه «مبيض ثياب» إذ من المعروف نفور العرب بل والأعراب في ذلك الزمان - وحتى الآن - من العمل اليدوي وكانوا يسمونه «مهنة» كذلك والمهنة بالفتح : الخدمة . . . والماهن : الخادم ، وقد مَهَنَ القوم أي خدمهم)(١٣) (مهن المرأة أي جامعها وإمتهنه: استعمله للمهنة)(١٠) وأصل الكلمة من الامتهان ولذلك يوصف الحقب والضعيف والقليل بـ «المهني» ؛ ومن هنا جاء احتقارهم لـ «بني حنيفة» لأنهم كانوا يعملون بالزراعة ، كما كانوا يسمون «بني سُليم» «القيون» أي العبيد لأنهم كانوا يشتغلون بالحدادة .

وكان العمل الأمثل لديهم التجارة بالنسبة لقريش والغزو أو النهب والسلب لغيرهم ، وهناك قول مأثور «تسعة أعشار الرزق في التجارة» .

ولكن رغم أن هذه هي الأسباب التي حالت دون تلقيب الصحبة بـ «الحواريين» فإن هناك بعض الاستثناءات ، منها أن محمدًا منح الزبير بن العوام لقب «الحواري» (لكل نبي حواري وحواريي : الزبير)(١٠٠٠ وأيضاً (نقل معمر عن قتادة أن هناك عشرة حواريين كلهم من قريش : أبو بكر

/ عمر / عثمان / حمزة / جعفر بن أبي طالب / أبو عبيدة بن الجراح / عثمان بن مظعون / عبد الرحمن بن عوف / سعد بن أبي وقاص / طلحة بن عبيد الله)(١١٠) ونلاحظ على اختيار قتادة لهؤلاء باعتبارهم حواريين» عدة أمور منها:

أ - أنهم جميعاً من قريش مثل ما أن «العشرة المبشرين بالجنة» كلهم قرشبون .

ب - أنه أغفل على بن أبي طالب فإما إنه كان يعتبره «وصيًّا» كالشيعة والوصيّ بلا شك أخص من الحواري وأرفع رتبة وإما أن ذلك كان سهواً منه .

جـ - أن سبعة ممن ذكرهم كانوا من «العشرة المبشرين بالجنة» الذين سوف نرى فيما بعد أن مجلسهم حلّ محل «ملأ قريش» الذي كان يحكم عاصمة القداسة ؛ مكة قبل ظهور محمد ، والأدلة على ذلك كثيرةٌ منها أن عمر بن الخطاب عندما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي حصر الخلافة من بعده فيما يقى من هؤلاء العشرة . فهل هذا التخصيص من قبل قتادة كان تأكيداً للمعنى الذي يعطيه لقب «الحواريين» من أنهم أخلص أعوان المرسلين وأن محمداً لا يجد أخلص من رجال قريش ، أيًّا كان الأمر فالثابت أن حديث قتادة لم يتأيد بروايات أخرى ومن ثم فالغالب أنه مجرد رأى لقتادة ولكن حديث اختصاص الزبير باللقب حديث مشهور وله روايات متعددة وإذا كان الأمر كذلك فإنه مجرد استثناء كما كان حمل أبي بكر للقب «الصّديق» محض استثناء وبذلك نخلص إلى أن هناك عوامل عدة تضافرت على تشكيل حاجز يحول دون الصحاب حمل لقب «الحواريّين».

9

مشتقة من الفعل «صكحب» و(صكرية صحابة وصحبة: عاشره والزمه)(١٧٠) و (الصحابة بالفتح الأصحاب وهي في الأصل مصدر ، قلت ولم يجمع فاعل على فعالة إلاهذا الحرف (١٨٠٠ أي أن الأصل في جمع صاحب : صاحبون ، كدائن يجمع على دائنين وشاكر على شاكرين . . . وهكذا . . . وهذا تفسير قول الرازى «ولم يجمع فاعل على فعالة إلا هذا الحرف» ، والصاحب يعني المرافق (١٠٠٠ وكذلك الملازم (ولا يقالُ في العرف إلا لمن كثرت ملازمته)(٧٠) وهو مالك الشيء(٧٧) و(٥٢) و(قد يضاف الصاحب إلى مسوسه نحو «صاحب الجيش» وإلى سائسه نحو «صاحب الأمر »)(٧٧) أي يجوز نسبتها إلى الطرفين المسوس والسائس معًا ولكن (المصاحبة تقتضي طول لبثه)(٢٠) وأضاف معجم ألفاظ القرآن الكريم عنصراً فعالاً في تعريف الصحابة وهو «المعاشرة»وهي أخص من الملازمة إذ تعني المخالطة والمساكنة والرفقة الحميمة والالتزاق أو الالتساق أو الالتصاق (صحب كعلم يصحب صحبة وصحابة : «عاشر» وصاحب : «عاشر» على المفاعلة من الجانبين . . . والصاحب «المعاشر» ولايقال إلا لمن كثرت ملازمته فالصاحب : الملازم لشخص أو لشيء)(٥٠٠) ؛ وهكذا نرى أن القواميس والمعاجم وكتب مفردات اللغة تكاد تجمع على أن «الصُحبة» تعنى «الملازمة» ، أي أن العلاقة العارضة أو القصيرة الأمد ، لا تعد صحبة وسوف نرى أن هذه الخاصية هي موضع خلاف حادبين المحدثين والأصوليين .

كذلك يطلق الصاحب على من اعتنق مذهباً فيقال : أصحاب أبى حنيفة وأصحاب الشافعي (٢٠٠ وللفيروز آبادى علاوة على ما تقدم عدة معان لـ «الصحبة» فهي تدل على السكون وفراغ البال إلى . . . كذا

المرافقة والموافقة والتصرف والاستيلاء «مالك الشيء أو صاحبه» ويطرح تعليله لذلك (لأن الأصل فيه أن الصاحب هو الملازم إنساناً كان أو حيواناً أو مكاناً أو زماناً ولا فرق بين مصاحبة بالبدن وهو الأصل والأكثر . . . أو بالعناية والهمة . . . ولا يقال في العرب إلا لمن كثرت ملازمته) (١٧٠٠ .

ولكن بجوار الملازمة خصيصة أخرى بالغة الأهمية ، والذى لا مراء فيه أنه كان لها دور بارز فى اختيار اللقب أو الصفة : «الصحابة» وهى «الانقياد والمتابعة» . . . . «والإصحاب للشىء : الانقياد له» (۱٬۷۰۰ و (المصحب المنقاد بعد صعوبة) (۱٬۷۰۰ و «الإصحاب للشىء : الانقياد له وأصله أن يصير له صاحبًا» (۱۰۰۰ .

وسوف نرى فى الفصول القوادم صوراً تثير الدهشة البالغة والعجب المضاعف بل الحيرة الشديدة لانقياد الصحابة لمحمد انقياداً تاماً شاملاً كاملاً مطلقاً بهيئة لم ير لها التاريخ «القديم والوسيط والحديث» شبيهاً ، منها على سبيل المثال:

- ١ رأينا العربية القرشية تنقاد لأمر محمد فتتزوج من أسود أفطس.
- ۲ صحابی یقوم من علی امرأته بمجرد أن یسمع نداء محمد ولا
   یسعه أن یستمر حتی یقضی وطره .
- صحابى يقتل خاله بيده وآخر يقتل عمه وثالث يسل سيفه على
   أبيه ورابع يستأجر رجلاً لقتل ابن عمه وأخى زوجته
- ٤ -- صحابيان يستأذنان محمدًا في قتل أبويهما اللذين كانا من
   المناو ثين له .
- صحابى يقول لأخيه الأكبر الذى ربّاه وكفله وهو صغير : لو أمرنى محمد بقتلك لقتلتك .

- ٦ صحابى يكتم حزنه على أبيه الذى كان عدواً لمحمد وينكر
   مشاعره الطبيعية .
- ٧ صحابي يدعو على أبيه الذي كان يعادى محمداً ، ألا يُشفى
   من مرضه وأن يموت .
  - ٨ صحابي يحرص على قتل ابنه وآخر على قتل أخيه . . . .
    - ٩ صحابية تنكح قصيرًا دميمًا أمرها محمد بنكاحه .
- · ۱ صحابي يبيع حديقة كاملة ويشترى بها نخلة واحدة انقيادًا لرأى محمد .
  - ١١ صحابي يأخذ لُمته ويشمّر من إزاره امتثالاً لأمر محمد .
    - ١٢ صحابي يطلق إزاره صيفاً وشتاءً تقليداً لمحمد .
- ۱۳ صحابي يسمع هيعة الحرب فيشترك فيها قبل أن يغتسل من الجنابة .
  - ١٤ صحابي يحرق ريطته المضرّجة تنفيذًا لإشارة من محمد .
- ١٥ صحابي يستمر في ضرب غلامه حتى بعد استعاذته بالله ثم
   يتركه عند استعاذته بمحمد

تلك كانت مجرد أمثلة على انقياد الصحابة لحمد وطاعتهم له وامتثالهم لأوامره ، سنذكرها مفصلة في بابي «طاعة الصحابة لحمد» و «قتلهم ألحارم» وجميعها مستقاة من الصحاح والمسانيد وكتب التراث التى لايمارى فيها اثنان ولا ينتطح فيها عنزان .

#### 张松松

إذن كون الصحبة تعنى المعاشرة والملازمة والانقياد المطلق ملمحٌ

أساسي في تفصيل هذا الوصف أو هذا اللقب على سائر الأوصاف الأخرى فضلاً عن أن أصل الكلمة أو جذرها ليس له دلالات سلبية أو منفرة مثل الأخلاء والأخدان كما لايدل على تقليد ديانة سابقة ينافي حرص محمد على تفرد واستقلال الديانة التي بشرّ بها ، ومما هو جدير بالذكر أن محمداً كان ينظر إلى مَنْ سواه من البشر هذه النظرة فهو يعرف قيمة نفسه وأنه بخلاف غيره من الناس إذ نراه يُطلق هذا الوصف على الأشخاص الذين خالطوه أو اتصلوا به أو ارتبطوا به بأي صورة من الصور قبل أن يعلن دين الإسلام:

(ذكر عند النبي - ﷺ - وآله - رجل كان يألفه قبل أن يبعثه الله نبياً يُقال له «أبو السائب» ، فقال : نعم «الصاحب» كان أبو السائب . . . ) ( ^^ ) فهو لم يقل نعم «الأخ» لأنه بنظرُه لا يوجد له أخ .

إذن بنص الحديث : أبو السائب صاحب ، وأبو بكر وعمر وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة . . . كل واحد منهم صاحب له . . . وليس أخًا .

وهكذا ً فازت صفة أو لقب «الصحابة» على غيرها من النعوت أو الألقاب لأنها جمعت دون سائرها المعاني والدلالات والخصائص التي يتعين توافرها في أتباعه الأولين ، وكان اختيارها قمةً في الحصافة ودليلاً قاطعًا على العبقرية .

## المصادر والهوامش

- ۱ **مختار الصحاح** للرازي .
- ٢ المعجم الوسيط للغة العربية مجمع اللغة العربية بـ مصر ، الهيئة المصرية العامة للكتاب .
- ٣ المعجم الكبير للغة العربية مجمع اللغة العربية بـ مصر الهيئة المصرية العامة
   للكتاب .
  - ٤ المفردات في غريب القرآن لـ الراغب الأصفهاني .
    - ٥ المعجم الوسيط .
      - ٦ المعجم الكبير.
    - ٧ الآية ٤٨ من سورة الزخرف .
    - ٨ المفردات في غريب القرآن لاالزاغب الأصفهاني .
- 9 رواه مسلم فى الصحيح ، وابن ماجه فى السنن . وأورده السيوطى فى جمع الجوامع أو الجامع الكبير العدد / ٢٤ ص ٣٠٣٨ طبعة مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة سلسلة (من موسوعة السنة) .
- ١ منهاج السنة النبوية لـ شيخ الإسلام ابن تيمية الحرائي ص ٣٢ من المجلد الرابع .
  - ١١ المصدر السابق ذات الحجلد ص ٧٦ .
    - ١٢ نفس المصدر والمجلد والصفحة .
- ۱۳ الاستيعاب في معرفة الصحاب لـ أبى عمر يوسف . . . بن عبد البر تحقيق محمد البجاوى ص ٧٦ من الجلد الأول الطبعة الأولى ١٤١٢ هـ/ ١٩٩٢م دار الجيل بيروت .
  - ١٤ رواه مسلم في الصحيح.
- ١٥ أخرجه الترمذى وقال : حسن غريب . نقلاً عن كتاب حياة الصحابة لـ محمد
   يوسف الكاندهلوى الجزء الثانى ص ٣٢١ دار الوعى حلب سوريا .
- ١٦ منهاج السنة المحمدية لشيخ الإسلام ابن تيمية الحجلد الثالث ص ٩ مصدر سابق .

- ١٧ الموطأ لـ الإمام مالك ص ٤٤ الطبعة الأولى د . ت . ن كتاب الشعب بـ مصر .
  - ١٨ منهاج السنة المحمدية لـ ابن تيمية المجلد الثاني ص ١١٩ مصدر سابق .
    - ١٩ الآية ١١ من سورة التوبة .
    - ٢٠ الآية ١٠ من سورة الحشر .
    - ٢١ الآية ١٠٣ من سورة آل عمران.
      - ٢٢ الآية ٥ من سورة الأحزاب .
    - ٢٣ المفردات في غريب القرآن لـ الراغب الأصفهاني .
      - ٢٤ مختار الصحاح لـ الرازى .
    - ٢٥ المفردات في غريب القرآن لـ الراغب الأصفهاني .
      - ٢٦ التعريفات لـ الجرجاني .
        - ٢٧ المعجم الوسيط سابق .
- ۲۸ الصداقة والصديق لـ أبى حيان التوحيدي ص ۱۲۹ شرح وتعليق على متولى صلاح طبعة ۱۹۷۲ م مكتبة الاداب بـ مصر .
  - ٢٩ المصدر نفسه ص ١٤١ .
- ٣٠ شكت لى أستاذة جامعية على درجة متميزة من الوضاءة والحلاوة أن زملاءها فى
   الجامعة وبعضهم تخرج في جامعات الفرنجة يعاملونها كـ «أنثى» لا كـ «صديقة»
   أو زميلة ويتمثل ذلك فى لمسات الأيدى والنظرات الشهوانية بل الشبقة .
- ٣١ معجم ألفاظ القرآن الكريم إعداد مجمع اللغة العربية مادة (صدق) سلسلة
   التراث للجميع الطبعة الأولى ٩٧٣ الهيئة المصرية العامة للكتاب .
- ٣٢ غرائب القرآن ورخائب الفرقان لـ نظام الدين النيسابورى (ت ٧٢٨ هـ) في تفسير سورة المائدة - المجلد الرابع - تحقيق وتعليق النشرتي وآخرين ، د . ت ، د . ن .
  - ٣٣ مختار الصحاح لـ الرازي.
  - ٣٤ الصداقة والصديق لـ أبي حيان التوحيدي ص ٨٥ مصدر سابق .
    - ٣٥ القاموس المحيط لـ الفيروز ابادي ، سابق .
      - ٣٦ الآية ٢٥ من سورة النساء .

- ٣٧ المفردات في غريب القرآن لـ الرغب الأصفهاني مصدر سابق .
  - ٣٨ معجم ألفاظ القرآن الكريم مصدر سابق .
  - ٣٩ مختار الصحاح لـ الرازى مصدر سابق .
    - ٤٠ المعجم الوسيط ، سابق .
- ٤١ المفردات في غريب القرآن لـ الراغب الأصفهاني مصدر سابق .
  - ٤٢ القاموس المحيط لـ الفيروز آبادي مصدر سابق .
    - ٤٣ مختار الصحاح لـ الرازى مصدر سابق .
- ٤٤ المفردات في غريب القرآن لـ الراغب الأصفهاني مصدر سابق.
  - ٤٥ معجم ألفاظ القرآن الكريم مصدر سابق.
    - ٤٦ الآية ٦٧ من سورة الزخرف .
- ٤٧ المفردات في غريب القرآن لـ الراغب الأصفهاني مصدر سابق .
  - ٤٨ المعجم الوسيط مصدر سابق .
  - ٤٩ القاموس المحيط لـ الفيروز آبادي .
    - ٥٠ الآية ١٢٥ من سورة النساء .
  - ٥١ معجم ألفاظ القرآن الكريم مادة «خلل» مصدر سابق.
- ٥٢ المفردات في غريب القرآن لـ الراغب الأصفهاني مصدر سابق .
- ٥٣ منهاج السنة النبوية لـ ابن تيمية الحراني المجلد الثالث ص ٩ مصدر سابق .
  - ٤٥ المفردات في غريب القرآن لـ الرازي سابق .
- ٥٥ الرياض النضرة في مناقب العشرة لـ الحب الطبرى تحقيق النشرتي وآخرين ص
   ٧١٧ ٧١٨ د . ت ، د . ن .
  - ٥٧ ذات المصدر وذات الصفحة.
  - ٥٨ القاموس المحيط لـ الفيروزآبادي .
    - ٥٩ المعجم الوسيط سابق.
  - ٦٠ المفردات في غريب القرآن لـ الراغب الأصفهاني .
    - ٦١ القاموس المحيط لـ الفيروزآبادى .

- ٦٢ معجم ألفاظ القرآن الكريم مصدر سابق.
- ٦٣ مختار الصحاح له الرازي مصدر سابق .
- ٢٤ القاموس المحيط لـ الفيروزآبادي -- مصدر سابق .
- ٦٥ الاستيعاب في معرفة الصحاب له ابن عبد البر ص ٥١٣ الجلد الثاني -تحقيق على محمد البجاوي - الطبعة الأولى ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م - دار الجيل -
- ٦٦ الرياض النضرة في مناقب العشرة لـ الحب الطبري ص ٧١٨ مصدر سابق .
  - ٦٧ القاموس المحيط لـ الفيروزآبادي -- مصدر سابق.
    - ٦٨ مختار الصحاح له الرازي مصدر سابق.
    - ٦٩ المعجم الوسيط لـ الرازي مصدر سابق.
  - ٧٠ المفردات في غريب القرآن له الراغب الأصفهاني مصدر سابق.
  - ٧١ المفردات في غريب القرآن لـ الراغب الأصفهاني مصدر سابق.
    - ٧٢ المعجم الوسيط مصدر سابق .
  - ٧٣ المفردات في غريب القرآن لـ الراغب الأصفهاني مصدر سابق .
  - ٧٤ المفردات في غريب القرآن لـ الراغب الأصفهاني مصدر سابق.
  - ٧٥ معجم ألفاظ القرآن الكريم مجمع اللغة العربية بـ مصر مصدر سابق .
    - ٧٦ المعجم الوسيط مصدر سابق .
- ٧٧ بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز لـ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي - تحقيق أ . محمد على النجار - الجزء الثاني - "بصيرة الصحابة" الطبعة الأولى ١٣٨٥ هـ - ١٩٨٥ م - لجنة إحياء التراث الإسلامي - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بـ مصر .
  - ٧٨ المفردات في غريب القرآن لـ الراغب الأصفهاني مصدر سابق .
    - ٧٩ القاموس المحيط لـ الفيروزآبادي مصدر سابق.
  - ٨ بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز لـ الفيروز آبادي سابق.
    - ٨١ الصداقة والصديق لـ أبي حيان التوحيدي ص ٨٥ مصدر سابق .

العاب الأول

الصبغة الإسلامية

------- مدخل

الإجماع منعقد على أن محمداً عبقرية فذة ، ويؤمن كاتب هذه السطور إيماناً عميقاً بعد تدقيق وتمحيص بالغين أن جزيرة العرب لم تنجب مثله .

اجتمع لمحمد شرف النسب مع شظف العيش في طفولته وصباه وشبابه وظل كذلك حتى أعجبت به خديجة وسعت للزواج منه (١٠٠٠ .

فه و من بنى هاشم أعلى ذروة فى قريش التى هى بدورها أرفع القبائل مكانة ، ومع ذلك عمل فى صباه راعى غنم فى أجياد مكة على قراريط (") ثم أجيراً تجارياً وممن استأجره خديجة بنت خويلد قبل زواجها منه (") كما شارك فى التجارة آخرين منهم رجل يسمى السائب ، وسافر فى رحلات تجارية مع القوافل إلى الشام وهناك رأى وعاين واطلع على أمور وسعت آفاقه وفتحت عينيه وعلم مالم يكن يعلم ؛ وكانت مكة مدينة القوافل والتجارة وبها البيت الذى كان يقدسه سائر العرب وإليه يحجون ويعتمرون حتى من بين أهل الكتاب باعتبار أنه إرث إبراهيم الذى تقدسه الأديان السماو ية الثلاثة ومن ثم كانت (= مكة) تعج

بالمئات من العرب والروم والفرس والحبش والقبط . . . واختلط محمد بهؤلاء وعاملهم وعاملوه وجالسهم وجالسوه وسمع منهم عقائدهم ونحلهم فازداد رصيد معرفته بهذه الأمور - وبعد أن تزوج خديجة تفرغ للتأمل والتفكير'' وازداد توثقه بالمتحنفين من أهل مكة منهم : ورقة بن نوفل ابن عم خديجة وكان ينقل أجزاء من التوراة والإنجيل إلى اللسان العربي(ن) ، وزيد بن عمرو بن نفيل عم عمر بن الخطاب وغيرهما وكانوا موحدين على ملة إبراهيم ولايشركون مع الله أحداً ولايعبدون الأوثان وينفرون الناس من عبادتها ويستهزئون بها ولايأكلون من اللحوم التي تقدم إليها كقرابين وكانوا ينهون عن وأد البنات وشرب الخمر ويغتسلون من الجنابة . . . إلخ وكان احتكاكه بهم ذا فائدة لاتقدر وتذكر لناكتب السير والتواريخ أن محمداً كان يجوس خلال الأسواق التي كانت تعقد على حافة موسم الحج مثل عكاظ وذي المجاز ومجَّنَّة وغيرها .

وكان يصغى إلى الأشعار والخطب والمواعظ التي كان يلقيها خطباء مفوهون من الرهبان والقساوسة ، والشعراء والخطباء ومن أشهرهم : قس بن ساعدة الإيادي وهو من الأحناف ، وقيل إنه كان على دين عيسي بن مريم ، وما استوعبه محمد في هذه الأسواق من أشعار وخطب ومواعظ ضاعف محصوله الثقافي والمعرفي .

خلاصة الأمر أن محمدًا اجتمعت فيه الخبرة العملية من النشأة الصعبة التي جابهته في مستهل حياته وصاحبته حتى اقترانه بخديجة ، مع الثقافة العميقة المحصودة من الروافد العديدة ذات الخطر التي ذكرناها . كل ذلك بالإضافة إلى ما أطبقت عليه كتب السير والتواريخ أنه كان يتمتع بشخصية آسرة تبهر كل من يلتقيه وتأخذ بمجامع لبه(). هذه العوامل: الخبرة العملية ، والثقافة الوسيعة ذات الجذور المتنوعة مع قوة الشخصية

أَهْلَت محمدًا لأن يهيمن على (الصحابة) هيمنة كاملة أدهشت معاصريه حتى ممن كان يخاصمه ويناوئه بل يعاديه ويحاربه :

أ - (قال ابن اسحق قال الزهرى فكلمه عروة بن مسعود الثقفى «مندوب قريش فى المراودات التى سبقت توقيع صلح الحديبية» بنحو مما كلم به أصحابه وأخبره أنه لم يأت يريد حرباً ، فقام من عند رسول الله - علم به أصحابه وأخبره أنه لم يأت يريد حرباً ، فقام من عند رسول الله عيش - وقد رأى ما يصنع به أصحابه : لا يتوضأ إلا ابتدروا وضوءه ولا يبصق بصاقاً إلا ابتدروه ولا يسقط من شعره شىء إلا أخذوه ؛ فرجع إلى قريش فقال : يا معشر قريش إنى قد جئت كسرى فى ملكه وقيصر فى ملكه والنجاشى فى ملكه ، وإنى والله ما رأيت ملكاً فى قوم مثل محمد ملكه والنجاشى فى ملكه ، وإنى والله ما رأيت ملكاً فى قوم مثل محمد فى أصحابه . . .) منهذه شهادة عروة بن مسعود ، سيد ثقيف وزعيمها والذى يفد على الملوك ومن أصحاب الزوجات العشر من ومبادرة الصحابة بالاحتفاظ بشعر محمد وردت فى عدد آخر من الأحاديث منها

ب - (النبى - راكت و فرق شعره بين أصحابه ، قال أنس ، لما رمى النبى - راكت و ونحر نسكه ، ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصارى فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر قال : إحلقه فحلقه وأعطاه أبا طلحة فقال : إقسمه بين الناس) " ، إذن هو خبر صحيح لم ينفرد به ابن هشام في السيرة بل أكدته كتب الصحاح ، وهو يقطع بمكانة محمد لدى صحبه وهي مكانة لم ير التاريخ لها نظيراً وطاعتهم إياه طاعة مطلقة لم يقدمها من قبل ولا من بعد أتباع لمتبوعهم . بل إن واقعة ما الاحتفاظ بالشعر فيها خبران يبعثان على الحيرة المضاعفة : أحدهما صدر من صحابي أصبح فيما بعد خليفة عرف بالدهاء الشديد والعقلانية " من صحابي أصبح فيما بعد خليفة عرف بالدهاء الشديد والعقلانية وهو معاوية بن أبي سفيان .

والآخر من صحابي له مواهب عسكرية نادرة حتى قيل إنه لم يهزم لا في (جاهلية!) ولا في إسلام وهو خالد بن الوليد:

جـ - إذ أوصى معاوية أن يوضع نصيبه من شعر محمد في فمه عند موته ، أما خالد فقد وضع في قلنسوته التي كان يخوض بها المعارك شعرات من شعر محمد(١٠٠٠ ، والخبران غَنيَّان عن أي تعليق .

أما الخصم الآخر الذي شهد بأن طاعة صحاب محمد له لم يرلها ضريباً فهو أبو سفيان بن حرب عدوه اللدود ففي فتح مكة (قال أبو سفيان : ما رأيت كاليوم طاعة قوم جمعهم من هنا وههنا ولا فارس الأكارم ولا الروم ذات القرون بأطوع منهم (= الصحابة) له (=لمحمد)(١٠٠٠ .

ويروى ابن كثير الخبر في البداية على النحو التالي:

(ذكر عروة بن الزبير: لما أصبح (= أبو سفيان) صبيحة تلك الليلة (= فتح مكة) ورأى طاعة الصحابة لمحمد ، قال : يا عباس ما يأمرهم بشيء إلافعلوه! قال: نعم والله لو أمرهم بترك الطعام والشراب لأطاعوه)(١٣).

إن شهادتي عروة بن مسعود الثقفي وأبي سفيان بن حرب لا مطعن عليهما ولامغمز لأنهما في وقت الإدلاء بهما كانا من خصومه الأشداء لا من أتباعه وشيعته ومن ثم فلا مصلحة لهما في إبراز مكانة محمد بل ربما يكون العكس هو الأدنى إلى المنطق.

ومن أدلة ثبوت ارتفاع قدر محمد لدي صحبه أن بعضهم كان يقبل رجليه ويديه: د - (عن أم أبان ابنة الوازع عن جدها أن جدها الوازع بن عامر - رض - قال : قدمنا فقيل ذاك رسول الله - رسي الله عنه و خليه و رجليه نقبلهما) " والبعض كان يكتفى بتقبيل يديه :

هـ - (عن مزيدة العبـدى - رض - قال : جـاء الأشـج - رض · · يمشى حتى أخذ بيد النبى - ﷺ - فقبلها) (١٠٠٠ .

هذه الصور الناطقة تقطع بذاتها أن محمداً قاد الصحاب قيادة حاكمة ونجح في ذلك نجاحاً مبهراً في أن يد فعهم إلى طاعته طاعة مطلقة يعز نظيرها ولكن محمدًا لم يتوصل لذلك فجأة خاصة وأن رجاله كانوا زعماء لقبائلهم وكبراء في قومهم كلمتهم مسموعة وأمرهم مطاع ، مع ما عرف عن عرب ما قبل الإسلام من عناد وشموخ وكبرياء واعتداد مفرط بالنفس واعتزاز بالأنساب وفخر بالآباء والجدود ، وطغيان بسبب الثروة والجاه والسلطان ونفور تام من الخضوع للآخر والانقياد له ، إنما أحرز محمد هذا النجاح الفائق في هذا المضمار نتيجة لخطة مدروسة تم تنفيذها باقتدار عجيب وصبر وسعة صدر وطول بال ، ومعرفة مذهلة بأقدار الرجال وطبائعهم ومشاربهم ، ولا ندعى أن الخطوات التي مشاها محمد والتي سنذكرها فيما يلي بالترتيب الذي سنورده ، ليس ذلك بالضرورة بل الأقرب إلى المعقول ، وشواهد الحال تدل على أنه كان يطبق أي شطر منها أو يتحرك أي خطوة في الجال المتعلق بها وفي النطاق الذي تحتمه وفي الميدان الذي تستدعيه مع المراعاة الكاملة لمقتضى الحال ولذلك نراه كثيراً ما كان يردد : خاطبوا الناس على قدر عقولهم ، إذ ما قد يصلح لهذا قد يفسد آخر والعكس صحيح ، وما يناسب هذا الظرف قد لايلائم ظرفاً آخر وإن تشابها في الظاهر .

كما أن الخطة أو الخطوة قد تكون عامة تشمل العُصبة بأكملها وقد

تخص مجموعة محددة منها أو فرداً بعينه . . . وهكذا .

واختلافها وتنوعها شكلا عبئا ثقيلاً على كاهل محمد وأبهظ كاهله وكان كاهله يحمل الكثير ، ولكنه أدى جميعها عامة وخاصة بحنكة نادرة ، ومن هنا كان النجاح هو جزاؤه الأوفى . . . ولعله وبعد هذا «المدخل» الموجز قد آن الأوان لنبدأ في سرد مفردات تلك الخطة الباهرة وشرحها .

# المصادر والهوامش

- ١ ذكرت نفيسة بنت أمية أنه بعد عودة محمد من الشام بتجارة خديجة ، أنها رغبت فيه فأرسلتنى دسيسًا إليه فعرضت عليه الزواج من ذات المال والجمال والكفاءة فسألنى من ؟ فقلت : خديجة . . فأجاب . هذه القصة وردت في كثير من المصادر منها على سبيل المثال : الإصابة في تمييز الصحابة ل ابن حجر العسقلانى الجزء السابع ص ٢٠٢ . أماابن هشام فذكر أن خديجة عرضت نفسها مباشرة على محمد ، السيرة النبوية ص ٢١٣ الجزء الأول .
- ٢ الروض الأنف للسهيلي الجزء الأول ص ١٩٢ على هامش سيرة ابن هشام
   وذكر السهيلي أن رعى محمد للغنم ورد مرتين في صحيح البخارى .
  - ٣ السيرة النبوية ابن هشام الجزء الأول ص ٢١٢.
- ٤ الفترة من الخامسة والعشرين (عام زواجه من خديجة) حتى العام الأربعين (فيه أعلن محمد بدء التجربة الإسلامية) من عمر محمد هذه الفترة تتجاوزها كتب السيرة المحمدية وتسكت ولا تتحدث عنها وفي رأينا أن محمداً قضاها في البحث والدراسة والتقصى والتأمل والعبادة والتحنث.
- مرى عدد من الباحثين أن محمداً كان يعرف القراءة والكتابة وأن وصفه بالنبى الأمي يعنى أنه من غير أهل الكتاب إذ كان يطلق عليهم الأميين ، وبعض الدارسين يذهب إلى أنه على أسوأ الفروض أنه كان يعرف القراءة و يتساءلون كيف يعرف أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية القراءة والكتابة ويجهلها محمد وهو من فرع (رهط) أرقى منهم !!! وكانوا يعتبرون معرفة القراءة والكتابة من مقومات الكمال لدى الرجل ؟ ؟ ؟
  - ٦ يسمى الفرنجة مثل هذه الشخصية بـ (الشخصية الكارزمية) .
    - ٧ ابن هشام السيرة النبوية الجزء الرابع ص ٢٧.
- ٨ الزواج بعشر زوجات كا من أبرز الأدلة على السؤدد والزعامة والثروة قبل الإسلام وسنرى فيما يلى من فصول أن عدداً من الصحابة بعد أن بدأت التجربة الإسلامية تطرح ثمارها الشهية تزوج من عشر نسوان بل تعدى إلى عشرين مثل ما فعل عبد الرحمن بن عوف مع المحافظة على شرط عدم استبقاء أكثر من أربع فى العصمة فى وقت واحد ، وذلك بخلاف «ملك اليمين».

- ٩ رواه مسلم في الصحيح وأبو داوود في السنن. وذكره ابن قدامة المقدسي في المغنى - الجيزء الأول - ص ٩٩ طبعة دار الغيد العربي بمصر ١٤١٤ هـ-۱۹۹۳م .
- ١٠ من الذين قالوا إن الإسراء والمعراج وقعا في الحلم وأنهما مجرد رؤية رآها محمد في منامه : معاوية بن أبي سفيان .
  - ١١ المغنى المصدر السابق ذات الصفحة.
  - ١٢ الروض الأنف للسهيلي على هامش سيرة ابن هشام جـ ٤ ص ٩٩ .
    - ١٣ نقلاً عن حياة الصحابة للكاند هلوي الجزء الثالث ص ٩٥ .
      - ١٤ أخرجه البخاري في الأدب.
      - نقلاً عن حياة الصحابة جـ ٢ ص ٣٢٢ .
        - ١٥ أخرجه البخاري في الأدب.
      - نقلاً عن المصدر السابق نفس الصفحة .

# الفصل الأول

### التنفير

كان الشغل الشاغل لمحمد هو صبغ الصحابة بصبغة الإسلام وكانت الخطوة الأولى هي تنفيرهم من كل ما يمت بأدنى صلة للفترة السابقة على الإسلام (= الجاهلية)() واتخذ ذلك أشكالاً متنوعة : -

۱ - (عن أسامة بن زيد أن رسول الله - ﷺ - قال : لايرث المسلم الكافر) منع التوارث يعنى قطع أى صلة تربط المسلم بغير المسلم ومهما كانت درجة القرابة ومهما كان المال الذى تركه الكافر كان المسلم يزدريه ولايقترب منه ولايأخذ منه درهماً واحداً .

ولما استتب الأمر لمحمد وأخذت شوكته تقوى - وفي طريقه - لكى يصبح سيد جزيرة العرب كلها بلا منازع تلاعلى صحابته قرآنا ينص على :

۲ - (إنما المشركون نجس)٣٠

أبو سفيان - وسوف نرى فيما بعد أنَّ أبا بكر وصفه بـ (شيخ قريش وسيدها» - عندما سافر إلى يثرب/ المدينة ليجدد العهد المعروف بـ

(صلح الحديبية) بين قريش ومحمد ، دخل (= أبو سفيان) بيت إبنته أم حبيبة إحدى زوجات محمد التسع وهم بالجلوس على فراش محمد فسارعت بطيِّه لكي لا يجلس عليه أبوها أبو سفيان لأنه نجس حسب تعليمات محمد لأنه لم يكن قد أسلم آنذاك فاندهش وقال متعجباً (والله لقد أصابك يا بنية بعدى شر)(،،

وكان محمد إذا أتاه رجل ليدخل دينه ورأى هيئته مثل هيئة الكفار أمره على الفور أن يغيّرها:

٣ - (حدّث سليمان بن مروان العبدي عن إبراهيم بن أبي يحيي عن عثيم بن كليب ابن الصلت عن أبيه عن جده : أنه أتى النبي - عَلِيْة -فقال : «إحلق عنك شعر الكفر» )(ن) .

فحتى تسريحة الشعر السابقة(١٠ لايرضاها محمد لمن عزم على اعتناق الإسلام ؟ بل إن كيفية الجلوس التي اعتاد عليها الصحابي منذ طفولته فصباه فشبابه فرجولته فكهولته يحتم عليه محمد أن يقلع عنها:

 ٤ - (عن عمر بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد قال : مرّ بي رسول الله - على - وأنا جالس هكذا : وضعت يدى اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي فقال : (أتقعد قعدة المغضوب عليهم")(٧٠ والشريد ثقفي قيل إن أصله من اليمن ولكنه معدود من أهل الحجاز أي أنه ليس أنصارياً حتى يقال إنه خالط اليهود وهم المغضوب عليهم كما هو متفق عليه في كتب التفسير خاصة في تفسير سورة الفاتحة أما الضالون فهم النصاري (المسيحيون) ، إذن العبارة التي وردت بهذا الحديث لاتشير إلى يهود فحسب بل إنها تعني كل أولئك الذين يقفون في خندق معاد للإسلام .

#### \* \* 4

وسوف نرى فى فصل قادم أن محمداً وهو يصبغ الصحابة بصبغة الإسلام ويطبعهم بطابعه يغير أسماء عدد وفير منهم خاصة تلك التى لا تتوافق مع أوامره ونواهيه بل حتى توجهاته ، ولم يقتصر الأمر على الأشخاص بل تعداه إلى الأماكن ، وكان من البديهي أن يسارع بتغيير اسم البلدة التى هاجر إليها فقد كانت تسمى يثرب فأطلق عليها (المدينة) وحرم على أتباعه مجرد النطق بالاسم القديم ومن ينزلق لسانه بالاسم الأول فعليه «كفارة» :

٥ - (عن عامر بن ربيعة عن رسول الله - ﷺ - : «من قال للمدينة يشرب فكفارته أن يقول المدينة عشر مرات» (١٠) .

وراوى الحديث هو عامر بن ربيعة أحد السابقين الأولين هاجر إلى المدينة وشهد بدراً الحبشة ومعه امرأته ليلى بنت أبى خيثمة ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدراً وما بعدها . وواضح أن الهدف الذى تغياه محمد من تغيير اسم يثرب هو أن ينسى الأنصار على وجه الخصوص الفترة السابقة على وصول محمد إلى مدينتهم وكل ما يتعلق بها ومحوه من الذاكرة ورميه في بئر سحيق ؛ وفرض كفارة على من يخطىء ويتلفظ بالاسم القديم قرينة على ذلك لأن الكفارات في الإسلام هي جزاء لمن يرتكب إثماً مبيناً ، والكفارة التي اختارها محمد تساعد على نبذ اسم يثرب بالكلية وعلى حفظ الاسم الجديد «المدينة» وتثبيته في الوجدان بتكراره عشر مرات .

#### 茶茶茶

وحمل محمد حملة شعواء على العادات التي كانت سائدة في الفترة السابقة على إعلانه لعقيدته :-

٦ - (عن ابن عباس قال: استأذنَت رسول الله - عَلَيْ - قريشُ في العتيرة «= شاة تذبح في رجب ، وقد عتر يعتر عتراً إذا ذبح العتيرة . إ . ه. . » فقالت : يا رسول الله نعتر في رجب ؟ فقال رسول الله - علي - : أعتر كعتر الجاهلية ؟ ولكن من أحب منكم أن يذبح لله فيأكل ويتصدق فليفعل) ١٠٠٠ أما إذا انتسب مسلم إلى الجاهلية (!) فقد أباح محمد إلى باقى أصحابه أن يسبوه سباً قاسياً :

٧ - (إذا رأيتهم الرجل يتعزى بعزاء الجاهلية فاعضوه بهن أبيه ولا تكُنوا)(۱۰۰ .

«واعضوه أي اشتموه أي قولوا له اعضضن هنّ أبيك أي ذكره ولا تكنوا أي صرِّحوا ١٠ . هــــ» .

والحديث على درجة عالية من الصحة إذ أنه ورد في ثلاثة من دواوين السنَّة ذات الرتبة الرفيعة : مسند أحمد وصحيح البخاري وكبير الطبراني . فما الذي دفع محمدًا إلى أن يأمر أصحابه بشتم من ينتسب إلى الجاهلية (!) تلك الشتيمة الصعبة :عض ذكر أبيك .

الجواب واضح وهو أن محمدًا يعمل طاقته القوية كافة على أن يكرُّه صحابه من كل ما يدنو للفترة السابقة بأوهى سبب ويدفعهم إلى طرحه وراء ظهورهم وأنه ليكن مستقرأ في أعماق شعورهم أنه ليس لهم إلا الإسلام فهو عقيدتهم وجنسيتهم وحسبهم ونسبهم وملاذهم فإذ تجرأأ شخص بعد اعتناقه إياه وانتسب إلى غيره كان إسلامه مشكوكاً فيه ولم يكتمل بعد ولذا فعلى بقية العُصبة المسلمة أن تسبه بتلك العبارة الصادمة الباطحة(١١) حتى يفيق ويرجع عن غيه إلى صوابه ويستيقظ من غفلته ويتنبه إلى سقطته التي تردّى فيها ومن ثم يُحرِّم أن يكررها مرة أخرى .

أما الخطوة الأخرى فقد كانت:

التنفير من اليهود واليهودية :

قبل أن يهاجر محمد إلى يثرب / المدينة كان على علم بوجود يهود فيها وبتأثيرهم على أهلها (= الأوس والخزرج) ، ولذلك عندما قابل عند العقبة نفراً من الخزرج: سألهم: أمن موالى يهود ؟ (١٠٠٠) ، فهذا السؤال يُفصح عن مدى إطلاع محمد على العلاقة الوثقى بين اليثاربة واليهود، وفيما بعد كانت عينه عليهم، وحاول في بداية أمره استمالة يهود فحرر بينهم وبينه ما عُرف بـ (الصحيفة) ولكنهم استعصوا عليه وناصبوه العداء.

ومن هنا بدأ محمد في رسم خطة المفاصكة بينهم وبين صحبه ثم تنفيذها واتخذت مسارين : مفاصكة جسدية أو هيئية (نسبة إلى الهيئة) وأخرى فكرية .

وفى داخل بناء المفاصَّلَة الجسدية أو الهيئية نذكر الحديث الآتى:

٨ - (احْفوا الشوارب واعفوا اللحى ولاتشبهوا باليهود) ١٠٠٠ :

مجرد المظهر الخارجي أو الهيئة التي ألفها اليثارية من أوس وخزرج بحكم اختلاطهم بيهود يثرب ، حظر محمد عليهم الاستمرار عليها وأمرهم بعكسها: أن يحفوا (يقصوا) الشوارب ويعفوا (يطلقوا) اللحى .

### \* \* \*

أما المفاصلة الفكرية فهناك العديد من الأحاديث التي تقطع بأن محمداً حرص عليها ربما بصورة أكثر إلحاحاً من المفاصلة الجسمية ، وشملت (= الفكرية) الأنصار والمهاجرين معاً ؛ وكون اليثارية من الأوس والخزرج تأثروا بالفكر اليهودى أو حتى على أكثر الفروض تحفظاً كانوا على تماس<sup>(۱۱)</sup> به ، أمر مفروغ منه .

أما المكيون فعندما هاجروا إلى يثرب / المدينة ، حاول بعض المثقفين منهم أن يمد بصره إلى الأفكار الدينية اليهودية وأن يطالع «التوراة» فلما وصل ذلك إلى علم محمد غضب وشدر من فعل ذلك منهم شداً رادعاً كما سنرى بعد قليل:

### أ- مع الأنصار البثربين:

٩ - (عن أبى الدرداء وواثلة بن الأسقع وأبى أسامة ، وأنس بن مالك قالوا : كنا في مجلس أناس من يهود ونحن نتذاكر القدر ، فخرج إلينا رسول الله - على - مغضباً فعبس وانتهر وقطب ثم قال : امه ، اتقوا الله يا أمة محمد إلى آخر الحديث) (١٠٠٠ ؛ الذين كانوا في مجلس يهودهم :

أبو الدرداء وأنس بن مالك وهما أنصاريان بلا خلاف أما واثلة بن الأسقع فهو ليثى ، وأما أبو أسامة فلم يذكره ابن عبد البر فى «الاستيعاب» من بين أصحاب الكنى ولعله تصحيف وصحة الاسم أبو أمامة بن سهل بن حنيف وهو أوسى أنصارى ؛ وأياً كان الأمر فيكفى وجود أبى الدرداء وأنس بن مالك وهما من أعيان الصحابة الأنصار حتى يضفى على شهود ذلك المجلس اليهودى صفة الأنصار ، فلما سمع بأمرهم محمد ، وكانت عيونه لا تغفل عن مثل هذه الأمور بادر بالسعى إليهم وأظهر لهم عبوسه وغضبه وذكرهم بأنهم من أمة محمد ولا شأن لهم باتباع موسى ولا يصح لهم الجلوس معهم ؛ ثم إن هناك ملحظاً شديد الأهمية وهو أن مدار الحديث كان عن أو فى القدر ، والحوار فيه يزعزع الإيمان ويهز أركانه ، وكان محمد يعتبر الدين الذى بشر به ودعا إليه هوية الانتماء إلى الدولة

القرشية التى بدأ يرسى قواعدها فى يثرب"، و يعد الإسلام جنسية من ينتمى إليها (١٠٠٠) ، فإذا خدش الإسلام ولو خدشًا طفيفاً كان فى ذلك مساس بها خاصة وأنها كانت آن ذاك فى طور النشوء ومرحلة التأسيس ، فالمشكلة إذن كانت من منظور محمد مشكلة عقيدية / سياسية فى وقت واحد .

وحتى يقطع كل صلة جمعت الأنصار اليثاربة باليهود اليثاربة وضع محمد عقوبة صارمة على من يخلط بينهما أى يُماهى بينهما ويعتبرهما شيئاً واحداً:

۱۰ - (عن داود بن الحصين عن أبي سيفين مرسلاً : «من قال لرجل من الأنصاريا يهودي فاضربوه عشرين) " .

داود بن الحصين ترجم له ابن حجر العسقلاني في (تقريب التهذيب) . وأخرج له أصحاب الكتب الستة أي أنه بين الرواة الثقات . ولسنا محتاجين إلى أن نذكر إلى أنه لطول اختلاط الأنصار البشارية باليهود اليثارية والذي يرجع إلى عهد سحيق فقد كان يطلق على اليثربي عربياً كان أو يهوديا : يا يهودي وذلك من باب إطلاق الخاص على العام ولما استوطن محمد يشرب / المدينة فطن إلى ذلك وأدرك بثاقب نظره أنه منحى بالغ الخطورة على دينه ودولته معاً فبادر إلى شن تشريع يحظره عظراً باتراً بأن يجلد من يتلفط به عشرين جلدة ، ولكى نلم بمدى جسامة تلك العقوبة نقارنها بعقوبة شرب الخمر التي لم تكن محددة ، فقد ضرب محمد عشرين : مرة بالنعال وأخرى بأطراف الثياب . وهكذا أما أبو بكر بن أبي قحافة فقد ضرب أربعين سوطاً ثم رفعها عمر بن الخطاب الحمر لم يكن له حد محدود أو عدد محدود فإن نداء الأنصاري ب : يا

يهودي ، وُضع له جزاء مقنن لماله من أثر نفسي واجتماعي وسياسي وعقيدي أو عقائدي في مجتمع الدولة التي كانت آنذاك تخطو أولى خطواتها.

وهكذا فإنه قد استبان أن بتر الصلة - صلة الأنصار البثارية بمواطنيهم اليهود اليثارية هو شطر من خطة القطيعة التي رسمها ونفذها بإحكام بالغ ، محمد ، في سبيل - صبغ أتباعه بصبغة الديانة التي بشر بها .

### ب - مع المهاجرين:

عمر بن الخطاب غوذج للمكي المثقف الطلع ("" الذي يتفحص ما حوله ، ويتعذر عليه أن يعيش مغمض العينين ، فانتهز فرصة وجوده في يثرب/ المدينة فبادر إلى الاتصال بيهودها وربما تردد على مدراسهم(\*\*) طالبًا الاطلاع على كتابهم المقدس «التوراة» ، ونسخ شيئًا منها وأخذ يقرأه ثم جاء به إلى محمد فما إن رأه حتى غضب غضباً شديداً واحمر وجهه :-

١١- (قال : انطلقت فانتسخت كتاباً من أهل الكتاب ثم جثت به في أدم فقال لي رسول الله - عَلَيْة - : ما هذا في يدك يا عمر ؟ فقلت : يا رسول الله كتاب نسخته لنزداد علماً إلى علمنا ، فغضب رسول الله -على - حتى احمرت وجنتاه ثم نودي بالصلاة جامعة فقالت الأنصار: أغضب نبيكم . . السلاح السلاح . . . . ) (۱۳)

النداء للصلاة الجامعة لايكون إلافي النوازل الكبيرة والملمات الجائحة أي أن محمداً اعتبر أن قراءة أحد أتباعه لصحيفة من التوراة نازلة وجائحة وبقية الحديث: ۱۲ – (...ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية فلا تتهوكوا ولا يغرنكم المتهوكون) وبعد رد الفعل العنيف من قبل محمد بهذه الصورة التى فاجأت ابن الخطاب ولم تكن في حسبانه يضطر (فيعتذر عمر ويقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبك رسولاً) (۵۰۰ ، وغضب محمد على عمر : إما أنه تكرر ، وهذا ما نشك فيه لأننا سوف نرى مدى الطاعة المطلقة لحمد من قبل صحابته ما يدفعنا إلى التقرير بأنه من المستحيل على عمر أن يعيد فعلاً أثار نقمة محمد عليه ، أو أن الخبر ورد في المصادر بطرق متعددة باعتبار أن نسخ عمر لجزء من التوراة وتعنيف محمد إياه لذلك مسألة ذات بال :

۱۳ - (وقد غضب النبي - ﷺ - حين رأى مع عمر شيئاً مكتوباً من التوراة) "" وفي رواية أخرى :

۱ ٤ - (لذلك غضب النبى - ﷺ - على عمر حين رأى معه صحيفة فيها شيء من التوراة ، وقال : أفى شك أنت يا بن الخطاب ؟ ألم آت بها بيضاء نقية ؟ لو كان أخى موسى حياً لم يسعه إلا اتباعى)("" .

وهناك رواية ثالثة يرويها عز الدين بن أثير الجزرى :

10 - (أخبرنا سفيان عن جابر عن الشعبى عن عبد الله بن ثابت قال : جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله - على - فقال : يا رسول الله مررت بأخ لى من بنى قريظة فكتب لى جوامع من التوراة ، ألا أعرضها عليك ؟ فتغير وجه رسول الله - على - قال : عبد الله (وهو عبد الله بن ثابت الأنصارى نزل الكوفة فيما بعد) فقلت : ألا ترى ما بوجه رسول الله - ص-؟ ! فقال عمر ؟ : رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً و بمحمد نبياً ورسولاً . . قال : فسُرتُى عن النبى - على - ثم قال والذى

نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم ، إنكم حظى من الأمم وأنا حظكم من النبيين)^،،

نلاحظ في هذا الحديث وفي الحديث السابق أن عمر بعد أن فوجيء بغضبة محمد عليه تلفَّظ بعبارات تفيد بأنه مازال على إسلامه وباعترافه برسولية محمد ، ما يعني أنه فهم أن قراءته للتوراة اعتبرت خلعاً لربقة عقيدة محمد وخروجاً عليها .

ولكن لماذا كان محمد يغضب ويثور عندما يعلم أن أحد الصحاب قرأ شيئاً من كتب الديانتين الإبراهيميتين السابقتين على ديانته ؟

لأنه كان حريصاً على فصم كل صلة لهم بما هو خارج عن دائرة الإسلام وبالأخص ما يدخل في دائرة الاعتقاد .

استوعب عمر بن الخطاب الدرس جيدًا وحفظه تماماً ثم أخذ يدرُّسه بحذافيره للرعية(") والوقائع في ذلك كثيرة لأنَّ في خلافته توسعت الجيوش الإسلامية في وطء البلاد المجاورة وغزوها ونتج عن ذلك الاختلاط بشعوبها ومعرفة قيمها ومن بينها أنه لاتثريب على مَنْ يفتحُ عينيه على ثقافات الأحرين ، ولكن ابن الخطاب - بالعبرة التي استخلصها من النازلة أو النوازل التي مرت به ، حارب ذلك وقمعه ىشدة:

١٦ - (عن خالد بن عرفطة أن عمر بن الخطاب ضرب رجلاً (=اسمه العبدى ثلاثاً لأنه نسخ كتب دانيال ، ثم قال له: فانطلق فامحه بالحميم والصوف الأبيض ثم لاتقرأه أنت ولاتُقرئه أحداً من الناس فلئن بلغني عنك أنك قرأته أو أقرأته أحداً من الناس لأنهكتك عقوبة)‹ ٣٠٠

كذلك خبر آخر يدل على أن قراءة أى كلام آخر محظور ويعرَّضُ فاعله للضرب، ولعل هذه الأحبار هى الجذر التاريخي لما يعرف لدى المفكرين الإسلامين المحدثين بـ «الغزو الفكرى»:

(أخرج نصر المقدسي عن ميمون بن مهران قال : أتى عمر بن الخطاب رجل فقال يا أمير المؤمنين إنا لما فتحنا المدائن أصبتُ كتاباً فيه كلام مُعجب ، قال : أمن كتاب الله ، قلت : لأ ، فدعا بالدرة فجعل يضربه بها) (") ، هنا نجد أن عمر ضرب الرجل دون أن يطلع على الكتاب الذي حدثه عنه وأن فيه كلاماً معجباً ويقدر (= عمر) ما إذا كان محتوى الكتاب يتوافق مع موجبات الإسلام أم لأ ، بل مجرد تصريح الرجل أن المسلم الكتاب ليس من القرآن عرضه للعقاب الرادع ، والمعنى واضح أن المسلم لايقرأسواه (") ، هذا ما يتعين عليه عمله .

### 杂杂类

منع عمر المثقفين والمتفتحين من الإطلاع على أفكار الآخرين بل امتد ذلك إلى المسلم الذي يفتح مخه ويقرأ القرآن قراءة واعية ثم يسأل عما غمض عليه منه.

ونورد على ذلك مشلاً بالغ الدلالة وهو أن رجلاً عراقياً يسمى (صبيغ) كان يسأل عن متشابه القرآن ووصل فى رحلته العلمية إلى مصر فسمع به عمرو بن العاص فبعث به إلى عمر بن الخطاب بالمدينة/ يثرب، وقيل فى رواية أخرى أنه ذهب من تلقاء نفسه لعله يجد جواباً لدى الصحابة والتابعين بها ، فبلغ ذلك ابن الخطاب فأعد له عراجين النخل، فلما دخل عليه قال : من أنت ؟ قال : أنا عبد الله صبيغ ، قال وأنا عبد الله عمر ، وأوماً إليه فجعل يضربه بتلك العراجين ، فمازال يضربه حتى

شبجّه وأدمي رأسه وجعل الدم يسيل على وجهه ، ثيم تركه حتى برأثم عاد له ثم تركه حتى دعا به ليعود إلى ضربه على أم رأسه ، فقال صبيغ: يا أمبر المؤمنين إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلاً جميلاً وإن كنت تداويني فقد والـله برأت ، فأذن له إلى أرضه وكتب إلى واليه أبي موسى الأشعري ألا يجالسه أحد من المسلمين ، وفي رواية أبي عثمان : فلو جاء ونحن ماثة لتفرقنا ، فاشتد ذلك على الرجل ، فكتب أبو موسى إلى عمر : أن قد حسنت هيئته فكتب إليه: أن إئذن للناس في مجالسته (٣٠٠) .

هذا الخبر الذي نقلته روايات متعددة أثبت إحداها مالك في «الموطأ» والدارمي في «السنن» في رواية أخرى بخلاف باقي المصادر ، نستطيع أن نحكم بصحته.

رهو يثير العديد من الأسئلة منها:

أ - ما الذي ارتكبه صُبيغ حتى يوقع عليه عمر تلك العقوبة القاسية التي تزيد على كثير من الحدود ؟

ب - على أي سند من القرآن أو السنة اعتمد ابن الخطاب في إنزال تلك العقوية ؟

جـ - لماذا تعمد عمر ضرب صبيع على أم رأسه حتى دميت مرتين أو ثلاثًا حتى استغاث وطلب منه أن يقتله قتلاً جميلاً إذا كان يريد قتله ، ولم يضربه على يديه أو رجليه أو حتى ظهره ؟

ألأن الرأس به مخه أو عقله الذي دفعه للتفكير في متشابه القرآن ؟

د - لماذا لم يلجأ عمر وهو الذي اشتهر بالعدل إلى إقناع الرجل بالحسني بخطأ سؤاله ، على فرض أن السؤال عن متشابه القرآن خطأ . هـ - لماذا منع الناس من مجالسته حتى أنه لو أقبل على ماثة لتفرقوا؟

و - هل جريرة صُبيغ الكبرى أنه صوّب ناحية القرآن عامود الإسلام وذروة سنامه ، والأمر آنذاك كان في بداياته الأولى إذ لم تمض على وفاة محمد أكثر من خمسة عشر سنة .

ز - الايقطع هذا الخبر أن مقولة «التفكير فريضة إسلامية» تحتاج إلى إعادة نظر ، وأن الصحيح أن التفكير المطلوب هو الذي يدور في فلك الدين ولا يخرج عن ذلك أي ليس هو التفكير على إطلاقه .

\* \* \*

هكذا إذن طبق محمد مبدأ المفاصلة بين صحابه أنصاراً كانوا أو مهاجرين وبين اليهود سواء في الصورة الجسمية أي الهيئة الخارجية أو السلوكية أو في الجانب المعنوى أو الشق الفكرى ، سواء بالمنع من إجراء حوارات معهم أو من قراءة ولو شطر ضئيل من كتابهم المقدس ، وذلك ليخلص الصحابي من الشوائب كافة التي تحول أو حتى تعوق دون صبغه بالصبغة المحمدية أو الإسلامية والتي كانت إحدى أهم المهام التي تفرغ لها محمد ونذر لها نفسه والتي تشهد الحوادث له بنجاحه المنقطع النظير في إنجازها على وجه نادر عزيز المثال .



## المصادر والهوامش

- ١ رأينا الذى سبق أن أثبتناه فى كتابات أخرى متقدمة أن وصف الفترة السابقة على
   الإسلام بـ ١ الجاهلية المر أيديولوجى مقصود
  - ٢ أورده مالك في الموطأ ص ٣٢١ طبعة دار الشعب.
    - ٣ الآية ٢٨ من سورة التوية .
  - ٤ ابن هشام السيرة النبوية الجزء الرابع ص ٨٧ .
- ٥ أسد الغابة في معرفة الصحابة لـ عز الدين بن الأثير الجزرى المجلد الثالث ص
   ٣٢ . وقال : أخرجه ابن مندة وأبو نعيم .
  - ٦ في المعجم الوسيط لجمع اللغة العربية / التسريحة : هيئة لتسريح الشعر .
- ٧ رواه أبو داود وابن حبّان والحاكم في المستدرك والبيهقي نقلاً عن الجامع الكبير
   أو جمع الجوامع للسيوطي جـ ١ ص ١٤٠ .
- ٨ الحديث فى كتز العدمال وأورده السيوطى فى الجامع الكبيس الجزء الرابع
   العدد/ ١٤.
  - ٩ -- رواه الطبراني في الكبير
- ١٠ أورده أحمد في المسند، والبخاري في الصحيح والطبراني في الكبير. وذكره
   السيوطي في جمع الجوامع أو الجامع الكبير الجزء الأول ص ٥٦٤.
- ١١ في القاموس المحيط للفيروز ابادي بطحه ألقاه على وجهه فانبطح ، وتبطيح المسجد : إلقاء الحصي فيه والبُطاح بضم الباء : مرض يأخذ من الحمي .
  - ١٢ السيرة النبوية ابن هشام الجزء الثاني ص ١٧٦ .
- ١٣ أورده السيوطى فى جمع الجوامع أو الجامع الكبير = الطحاوى عن أنس ٠ ص ٢٤٥ - الجزء الأول .
- ١ التماس هو الاختلاط المفرط البالغ ولذا فهو إحدى كنايات الجماع أو المفاخذة وفي القرآن (من قبل أن يتماسا) ، ومُستة بالضم علم للنساء كما في القاموس المحيط للفيروز ابادى .
  - ١٥ في مختار الصحاح للرازي شدّه : أوثقه .

- ١٦ الحديث في الطبراني الكبير، وفي مجمع الزوائد.
- ١٧ -ذكره السيوطي في جمع الجوامع أو الجامع الكبير الجزء الرابع العدد الرابع والعشرون ص ٢٩٦٨ , ١٧ - لمزيد من التفصيلات في هذا الموضوع انظر قريش من القبيلة إلى الدولة المركزية - خليل عبد الكريم - الطبعة الأولى ١٩٩٢ م - دار سينا بالقاهرة .
- ١٨ إحدى الجمعيات الدينية الإسلامية في مصر تصدر مجلة تحمل عنوان الإسلام وطن!
- ١٩ أورده عبد الرازق في مصنفه . وذكره السيوطي في الجامع الكبير أو جمع الجوامع ص ١٨٥١ العدد/ ٥ من الجزء الرابع.
- ٠٠ العلة في رفع عمر حد شرب الخمر إلى ثمانين سوطاً هو أن الأموال كثرت في أيدي أهل المدينة / يثرب كثرة لم يكونوا يحلمون بها لا في منام ولا في يقظة -لوصول الثروات الأسطورية التي نزعها الغزاة العرب من البلاد التي وطئوها ، فأخذ أهل المدينة / يثرب يتنعمون ويتلذذون وعادوا إلى سابق عهدهم في معاقرة بنت الحان - في حين أن أهالي البلاد التي فتحوها كانوا يعانون الأمرين في سبيل الحصول على لقمة العيش- راجع في ذلك الدينوري والطبري واليعقوبي والبلاذري وغيرهم من الذين أرخوا لتلك الفتوحات - فاضطر عمر إلى مضاعفة عقوبة شرب الخمر لعله يحدّمنه ولكنه لم يكن علاجاً نافعاً فقد أخذوا يشربونها في السر داخل بيوتهم وبعيداً عن عيون عمر ولعل واقعة تسور عمر (!!!) على أحد الشاريين في منزله وهي معروفة مشهورة ، تؤكد ذلك .
  - ٢١ في القاموس المحيط للفيروز ابادي ، طُلُع : يكثر التطلع إلى الشيء .
  - ٢٢ المدراس : المدرسة أو المعهد الذي تدرس فيه العلوم الدينية لدى يهود .
- ٢٣ أخرجه أبو يعلى عن خالد بن عرفطة ، وابن المنذر وابن أبي حاتم والعقيلي ونصر المقدسي ، كما في الكنز جد ١ ص ٩٤ . وأخرجه عبد الرازق وغيره عن إبراهيم النخعي - نقلاً عن كتاب حياة الصحابة للكاندهلوي - الجزء الثاني ص ١٢٤،
  - ٢٤ المصدر السابق . وتهوَّك أي تحير واضطرب في الأمر .
    - ٢٥ المصدر السابق.
- ٢٦ كتباب المغنى لابن قيدامة المقدسي الجيزء السابع ص ١٥ طبعة دار الغد العربي .

- ٢٧ الشرح الكبير لشمس الدين المقدسى على هامش المغنى المجلد السادس ص
   ٣١٣ طبعة دار الغد العربي بحصر
- ٢٨ أسد الغابة في معرفة الصحابة الحجلد الثالث ص ١٨٨ طبعة دار الشعب
   أخرجه ابن منده وأبو نميم وللحديث طرق أخرى في الرواية عن الشعبي .
- ٢٩ في المعاجم والقواميس الرعية : الماشية التي ترعى وهو اللفظ الإصطلاحي الذي
   يطلق على المحكومين في الأدبيات الإسلامية منذ (الفجر) وهذا يشى بالنظرة إلى
   المحكومين والفرق واضح بين الرعية والمواطنين
- ٣٠ أخرجه أبو يعلى نقلاً عن كتاب حياة الصحابة للكاندهلوى الجزء / الثالث ص ١٢٤ .
  - ٣١ المصدر السابق ص ١٢٥ .
- ٣٢ واعظ مشهور يعدونه أحد أعلام الفكر الإسلامى المعاصر صرّح فى التليفزيون مباهياً أنه منذ نيف وأربعين عاماً لم يقرأ سوى القرآن .
- ٣٣ هذا الخبر ورد بروايات متقاربة في العديد من كتب الأحاديث : أخرجه الدارمي وابن عبد الحكم والخطيب وابن عساكر من طريق أنس والسائب ابن يزيد وأبي عثمان النهدي مطولاً ومختصراً وابن الأنباري من وجه آخر عن السائب بن يزيد عن عمر بسند صحيح . وأخرجه الإسماعيلي في جمعه حديث يحيى بن سعيد من هذا الوجه كذا في الإصابة . نقلاً عن حياة الصحابة للكندهلوي الحجلد الثالث ص ١٧٠ / ١٧١ أما فصل الخطاب بشأنه فهو أن الإمام مالك أورده في الموطأ ص ٢٨٢ من طبعة دار الشعب ويهامش الصحفة . رواية الدارمي له عن كل من نافع وابن يسار .

# الفصل الثاني

## التغنيم والتنفيل. ١

الغنيمة هى المأخوذ من الكفار والمشركين بالقتال والغلبة والقهر وإيجاف الخيل والركاب ، وعنصر العنوة والقوة ركن فى الغنيمة وحكمها أن تخمس وأربعة الأخماس للمقاتلين والخمس مردود من الله للرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل دون غيرهم ، أما المقاتلون فأربعة الأخماس تقسم بينهم بالسوية مع تفضيل الراكب .

والفيىء هو المال الذى يؤخذ من العدو بدون قهر ولاغلبة ولا إيجاف خيل ولاركاب أى بالصلح والتراضى وقد جاء ذكره فى الآية السابعة من السورة التاسعة والخمسين وهى سورة الحشر

أما النفل (بتحريك الفاء أو سكونها وهو الأشهر) فهو ما يعطى للمقاتل بعد تقسيم الغنيمة لحديث عبد الله بن عباس (لانفل في غنيمة حتى تقسم جفة كلها ، أى تقسم عن آخرها .

وهو حديث مشكل : فإذا قسمت الغنيمة كلها ولم يبق منها شيء

فمن أين يكون النفل إذن ؟ ولكن الفقهاء وجدوا لهذا الإشكال حلاً وهو أن النفل يكون من الخمس يعطيه الإمام مَنْ يشاء دون معقب عليه من أحد " . ولكن الرد على ذلك أن مصارف الخمس محددة تحديداً دقيقاً كما ذكرنا آنفاً والآية السابعة من سورة الحشر حددت مصارف الفيىء ؟ وعلى كل فنحن لسنا بصدد دراسة فقهية ، ولكننا نركز على سياسة محمد المالية في دائرة الغنائم وتوابعها تجاه صحابته وكيف أنها - (=الغنائم وما إليها) كانت أداة فعالة في يده استعملها بمهارة فائقة في رياضة الصحاب .

وكان النفل أكثر فروع الغنائم بصدد إتاحة فرصة لمحمد لتنفيذ تلك السياسة لما يتمتع به (= النفل) من طبيعة مرنة رجراجة ، بعيدة عن التحديد والضبط (فالنافلة هي : الغنيمة والعطية ، وما تفعله مما لا يجب) وهي تدخل من باب التطوع لا الواجب ولا الفرض فهي (عطية التطوع ومنه نافلة الصلاة) ويلاحظ فيها أنها الزيادة على النصيب الواجب ، ولا إلزام على من يعطيها لإنها هبة وهي (ما زاد على النصيب أو الحق أو الفرض) وقال الزهري : النفل والنافلة ما كان زيادة على الأصل الأصل ويرى الإمام الشافعي أن (النفل شيء زيدوه غير الذي كان لهم) والمقصود بكلمة (زيدوه) هم الصحابة .

ولكن لا يُفهم من ذلك أن تحرك محمد انحصر في دائرة النفل فحسب وذلك لسبين :

الأول: أن محمداً كان هو القائد والمشرع في الوقت نفسه فما يفعله في دائرة الأحكام يعتبر تشريعاً وعلى الأصوليين والفقهاء بعد ذلك أن يستخلصوا - مما فعل أو قال أو سكت عنه مما كان يمارس بحضرته - القواعد والأحكام.

الآخر: أن كلمات: الغنائم والأنفال والفيىء ليس لها تعريف واضح محدد قاطع مانع فى (النصوص) الأصلية™ والذى أدى هذه المهمة – فيما بعد – هم الأصوليون والفقهاء.

أما الأسلاب فقد كانت لها طبيعتها الخاصة التي جعلتها بعيدة عن مضمار التحرك الذي ذكرناه .

ف (السكب) هو ما يستولى عليه القاتل - في ميدان المعركة - ممن قهره أو قتله مما في حوزته ثياباً كانت أو كُراعاً (سلاحاً) أو دابة وهو عرف انتقل إلى الإسلام من الحقبة التي تقدمته زمنياً مثل الكثير من الأعراف والنظم والتقاليد والعادات بل والطقوس (مثل الطواف حول الكعبة ورمى الجمرات . . إلخ) في الحالات كافة ، كما أسلفنا .

ولقد أقر محمد هذا العرف لتشجيع الأصحاب على الغزو والغارات فقال : (من قتل قتيلاً له عليه بيّنة فله سلبه) ، ولقد نقّذ الصحابة هذا الحديث باقتدار عجيب (عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله - عنى يوم حنين : من قتل كافراً فله سلبه - فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلاً وأخذ أسلابهم) .

عندما يروى الخبر مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والبخارى ومسلم وأبو داوود والترمذي وابن ماجه والبيهقي والطبراني وابن حبّان والحاكم ؛ لا يجرؤ أحد على التشكيك في صحته .

ومن ثم فإن حديث محمد (من قتل قتيلاً . . . إلخ) حقق نتائج مذهلة لم تكن في الحسبان .

وإذا كان القاتل يأخذ سكب مقتوله أو مقهوره فوراً بمجرد أن يقدم

البرهان فإن هذه الدائرة - دائرة الأسلاب - تصير مغلقة في وجه الدراسة التي نطرحها في هذا الفصل.

كان محمد يتمتع بفطانة نادرة ومن ثَمَّ فقد أدرك أهمية الغنائم والفييء والأنفال والأسلاب لدى صحبه من أثر نشأتهم الأولى ، فقد كانت الغارات التي تشنها القبائل على بعضها من أهم مصادر دخولها ، - ربما باستثناء قريش التي احترفت التجارة بأنواعها - وقد عاش غالبية الصحابة شطراً كبيراً من عمرهم في ذلك المجتمع الذي استقر ذلك العرف في مستكن أحشاثه ، ومن السذاجة بمكان تصور أنه سيمّحي عنهم ما بين عشية وضحاها لأن مثل هذه العادات الاجتماعية لاتزول بمجرد سماع الأوامر والنواهي مهما كانت قوتها وأيًّا كان مصدرها .

هذا ما تنبه إليه محمد منذ اللحظة الأولى في تعامله مع الصحاب، ولعل مما زاد حدة التفاته إليه ذلك الخلاف المبكر على الغنائم في غزوة بدر الكبرى أولى الغزوات:

١ - (فكان عبادة بن الصامت فيما بلغني إذا سئل عن الأثفال؛ قال، : فينا يا معشر أهل بدر نزلت حين اختلفنا في النفل يوم بدر فانتزعه الله من أيدينا حين ساءت فيه أخلاقنا فرده على رسول الله - على - فقسّمه بيننا على بواء يقول على السواء)٠٠٠ .

والخبر ملىء بالدلالات التي تغنى عن أي تعليق سوى أننا نسلط الضوء على عبارات ثلاث جاءت في ثناياه (معشر أهل بدر) و(اختلفنا في النفل يوم بدر) و(حين ساءت أخلاقنا) .

وما ذكره عبادة بن الصامت من أن هذا الاختيلاف هو علة نزول

سورة (الأنفال) يتفق مع ما سجَّلته كتب «الحديث» و «أسباب النزول» و «السير» و «التفاسير» فقد أورد الواحدى النيسابورى قصة الخصومة عن عبادة مطوّلة في كتابه «أسباب النزول» كما ذكر غيرها من قصص المشاحنات بسبب الغنائم (۱۱).

وبالمثل فعل السيوطي في (أسباب النزول) نقلاً عن أبي داود والنسائي وابن حبّان ، والحاكم عن ابن عباس"" .

ومة كدابن هشام واقعات الاختلاف والتنازع تلك :

٢ - (قال ابن اسحق : فلما انقضى أمر بدر أنزل الله عز وجل فيه من القرآن «الأنفال» بأسرها ، فكان مما نزل فيها في اختلافهم في النفل حين اختلفوا فيه «يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين») "" وإصلاح ذات البين لا يجيء إلا عند الشقاق والمناقرة .

أما الواقدى فيذكر:

٣ - ( ايسئلونك عن الأنفال ، قال : لما غنم رسول الله - ﷺ - يوم بدر اختلفوا فادعت كل طائفة أنها أحق به فنزلت هذه الآية) ١٠٥٠ .

ويورد الفخر الرازي صورة لإحدى تلك النزاعات :

٤ - (روى أن يوم بدر ، الشبان قتلوا وأسروا والأشياخ وقفوا مع رسول الله - ولله المساف ، فقال الشبان : الغنائم لنا لأننا قتلنا وهزمنا ، وقال الأشياخ : كنا رداً لكم ولو انهزتم لانحزتم إلينا ، فلا تذهبوا بالغنائم دوننا ، فوقعت المخاصمة بهذا السبب فنزلت الآية)(١٠٠٠)

أما الخبر التالي فيدلنا على أنَّ التنازع والتشاحن على مغانم «بدر»

شمل عدداً من كبار الصحابة وأعيانهم منهم أحد السعدين : سعد بن معاذ سيد الأوس (الفرع الآخر من الأنصار) :

٥ - (طارق بن عبيد بن مسعود أحد الذين أسروا الأسرى يوم بدر:

روى أبو صالح عن ابن عباس قال : قال أبو اليسر ومالك بن الدخشم العوفى وطارق بن عبيد بن مسعود الأنصارى : يا رسول الله إنك قلت : من جاء بأسير فله كذا وكذا ، ومن قتل قتيلاً فله كذا وكذا ، وقد قتلنا سبعين وأسرنا سبعين ؟

وقال سعد بن معاذ: يا رسول الله ما منعنا أن نفعل كما فعل هؤلاء الأأنا كنا ردءاً للمسلمين من ورائهم أن يصاب منهم عورة ، الغنائم قليل والناس كثير فمتى تعط الذين نفلتهم يبق الناس لاشىء لهم ، وتراجعوا الكلام فنزلت «يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول) " وسدو أن اللهفة على توزيع الغنائم والاندفاع للحصول عليها ظل مستمرا إذ نطالع في كتب السيرة النبوية صورة صارخة تقطع باستمراره حتى وقت متأخر – بعد عركة حنين – بسبب الغنائم الوفيرة التي نتجت عنها :-

7 - (عن الأوزاعى عن عمر بن شعيب قال : لما هبط رسول الله - عقبة الأريك ضوى (= أوى) إليه المسلمون يسألونه غنائمهم حتى عدلوا راحلته عن الطريق وحتى تعلقت سمرة بردائه وخدشت ظهره فقال : اعطونى ردائى فو الذى نفسى بيده لا تجدونى كذوباً ولا بخيلاً ولا جباناً ، ولو كانت غنائمكم مثل سمر تهامة نعماً لقسمتها بينكم ومالى فيها إلاالخمس والخمس مردود عليكم) (١٥٠٠).

هذا الخبر صحيح لاشائبة فيه بعد أن أوردته المصادر الكبيرة المعتمدة

٣ \_\_\_\_

إذن الغنائم والأنفال والفيىء والأسلاب (جسلب) مسألة كانت تحظى بقدر وفير من اهتمام الصحابة - أو غالبيتهم التى أدركت الإسلام على كبر - ولاحظ محمد ذلك ووعاه ، وكان من كمال قيادته أن يحقق لهم هذا المطلب فيشبع لديهم ناحيتين : مادية وهي سد الخلة (١٠٠٠) ، ونفسية وهي الشعور بالغلبة والنصرة على العدو وقهره بالاستيلاء على أمواله وحريمه .

ولذلك كان يسارع بتقسيم الغنائم ونفح الأنفال عقب المعركة مباشرة وفي ميدانها قبل أن يكر راجعاً حتى تهدأ نفوس صحبه وتستقر وتطمئن أنها حصلت على نصيبها من المغانم وأن خروجها للعراك والقتال وتعريض حياتها للخطر لم يكن بغير عائد ولاطائل بل على العكس رجع بفائدة جزيلة ومكاسب وفيرة :

(قال الأوزاعي: لم يقفل رسول الله - على الله عنه أصاب فيها معنما إلا خمَّسه وقسم قبل أن يقفل (= يرجع) ، من ذلك : غزوة بني

المصطلق ، وهوازن ويوم حنين وخيبر )(٢٢) .

(وأكد هذه الحقيقة التاريخية الإمام الشافعي شيخ المذهب :

قال الشافعي: وذلك أن النبي - عَلَيْة - قسم أموال بني المصطلق وسَبْيَهُم في الموضع الذي غنمه قبل أن يتحول عنه ، وما حوله كله بلاد شرك ، وقسم أموال أهل بدرب (سيّر) ، على أميال من بدر ، ومَنْ حول (سَيَر) وأهله مشركون) (٢٣) ، وعلى سبيل المثال إثر الانتهاء من غزوة حنين جُمع السبي وحبس في الجعرانة وكان ستة آلاف:

١ - ( . . . وقد كان فرق منه وأعطى رجالاً :

عبد الرحمن بن عوف كانت عنده إمرأة منهن وطئها بالملك وكان رسول الله - ع الله على الجعرانة حتى " حنين " فردها إلى الجعرانة حتى حاضت فوطئها رأعطي صفوان بن أمية أخرى وأعطى على بن أبي طالب جارية بقال لها ربطة . . . وأعطى عثمان جارية يقال لها زينب . . فوطئها عثمان فكرهته ولم يكن على وطيئاً وأعطى عمربن الخطاب جارية فأعطاها عمر ابنه عبدالله بن عمر فبعث بها ابن عمر إلى أخواله بمكة بني جُمح ليصلحوا منها حتى يطوف بالبيت ثم يأتيهم وكانت جارية وضيئة مُعجبة ؛ وأعطى رسول الله - ﷺ - جبير بن مطعم جارية من سبى هوازن فلم توطأ وأعطى رسول الله - ﷺ - طلحة بن عبيد الله جارية فوطئها طلحة وأعطى سعدبن أبي وقاص جارية وأعطى رسول الله - ﷺ - أبا عبيدة ابن الجراح جارية فوطئها وأعطى رسول الله - ﷺ -الزبير بن العوام جارية ، وهذا كله بـ حنين (١٠٠٠ .

هذا الخبريدلنا على أن محمدًا قد وهب - عقيب المعركة - كبار أصحابه كل واحد منهم جارية وُصفت إحداهن بأنها «وضيئة معجبة» -

أي فائقة الحسن والجمال - بعضهم افترشها أو وطثها وبعضهم لم تتح له فرصة مفاخذتها أو مجامعتها إذ أصدر محمد أمرأ آخر برد السبايا إلى أهلهن ومن الذين لم يتمكنوا من الوطء عبد الله بن عمر ، ونلاحظ أن الذين نفحهم محمد السبايا الحسان كلهم من قريش ومنهم ثمانية (١/ عبد الرحمن ٢/ على ٣/ عمر ،٤/ عثمان ،٥/ طلحة ،٦/ سعد ، ٧/ أبو عبيدة ، ٨/ الزبير) من «العشرة المبشرين بالجنة» وهم مجلس شورى محمد الذي حل محل «ملا قرش» أو «حكومة مكة» قبل الإسلام ، ولقد كان منح محمد لهم الجواري ذروة الحنكة منه ، فقد عاشوا باستثناء على - ردحاً طُويلاً من عمرهم في فترة ما قبل الإسلام ، وهم وإن كانوا قرشيين - إلاأن عرف الحصول على الغنائم والأنفال والسبايا والأسلاب إثر الغارات كان طاغياً على مجتمع شبه الجزيرة العربية آنذاك وهم لامشاحة تأثروا به بل هو مترسبٌ في أعماق شعورهم ويزداد يقيننا بحصافة محمد ودربته في سياسته لصحابه ، إذا علمنا أن أولئك جميعهم ماعدا عليّاً وعمر ممن ولّوا مدبرين مع المنهزمين اليوم حنين،

لو كان القائد غير محمد في تلك الوقعة لعاقب الفارين ومن بينهم أولئك الذين وهبهم الجواري الحُلوات المُلاحات - باستثناء عمر وعلى -لكنه اغتفر لهم فرارهم من الزحف رغم أنه كبيرة بنص القرآن(٢٠٠) لأنه كان شديد البراعة في معالجة صحبه.

حتى الذين لم يشتر كوا في القتال اشتراكاً فعلياً كان محمد يحرص على مراضاتهم:-

(إنه - ﷺ - قسّم ما غنموه يوم بدر على من حضر ، وعلى أقوام لم يحضروا أيضاً وهم ثلاثة من المهاجرين وخمسة من الأنصار ، فأما المهاجرون فأحدهم عثمان فإنه عليه السلام تركه على ابنته لأنها كانت مريضة وطلحة وسعيد بن زيد فإنه - على الله عنهما للتجسس عن خبر العير وخرجا في طريق الشام)(١٠٠٠ ،ويلفت الانتباه في هذا الخبر أن الثلاثة المهاجرين كلهم من قريش ومن مجلس الشوري «العشرة المبشرين بالجنة) أو الصورة الإسلامية لـ «ملا قريش» حاكم مكة قبل الإسلام، والأنصار الخمسة حالت ظروف صعيبة بينهم وبين القتال في المعركة ، ومن ثمة رأى محمد ألا يحرمهم مهاجرين وأنصاراً من (القسمة) لهم لأنها تمثل رأس مال رمزي - بغض النظر عن القيمة المادية ولذلك يعد هؤلاء - لدى كُتَّاب السَّيِّر والإخباريين - ممن شهد بدراً معنوياً وإن لم يشترك فيها جسدياً مستندين في ذلك إلى (قسمة) محمد لهم إذ عدّوا ذلك إقراراً بالمساواة بالمساهمة الفعلية في الغزوة ، وقد رأينا في الفصل الخاص بـ اتعريف الصحابة ان شهود بدر يعتبر رتبة عالية لدى الصحابة ، كما أن محمدًا قدّر بثاقب بصره ألا يعزل عنها (= الرتبة) ثلاثة من مجلس شوراه (العشرة المبشرين بالجنة) ، خاصة وأنهم في وقت

العراك كانوا يؤدون واجبات جسيمة ، وأن حجبهم عن هذه الدرجة الرفيعة يُخلّ بشرف عضويتهم بالجلس .

### 安安安

ومما يكشف عن اهتمام الصحاب بمسألة الغنائم وملحقاتها والتفاتهم إليها والتطلع دائماً صوبها أنه في غزوة بنى النضير تمت المصالحة بين محمد واليهود الذين خلفوا وراءهم الشيء الكثير من الأموال والحلقة (الأسلحة) فاستشرفت إليها نفوس الصحب وعبّر عن رغبتهم عمر بن الخطاب وسوف نرى فيما بعد أنه كان جريئاً في مخاطبة محمد – فقال (يارسول الله ألا تخمّس ما أصبت من بنى النضير كما خمّست ما أصبت من بدر)("").

ونرجح أن محمداً كان بوده أن يفعل كدأبه في تطييب خواطرهم ولمعرفته العميقة بتعلق نفوسهم بالمغانم وما إليها ، ولكنه لم يستطع لأنه كان قد تلا عليهم آيات من القرآن تجعلها لله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل (٢٠٠) ومن ثم كان رده حاسماً على وافد الصحابة ومندوبهم في هذا الشأن : ابن الخطاب (لاأجعل شيئاً جعله الله لى دون المؤمنين بقوله تعالى «ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى . . . » الآية كهيئة ما وقع فيه السهمان للمسلمين) (١٠٠٠) ، وفهم عمر من ذلك أن غنائم بنى النضير هي من صفا يا محمد وأن «الفيء» هو البديل الإسلامي لـ «الصفي» ولو أنه ليس البديل الوحيد لأن لحمد صفيا من كل غنيمة يصطفيه لنفسه مالاً كان أو حلقة أو سبياً وأبرز مثل على ذلك تذكره كتب السيرة : صفية بنت حيى بن أخطب بن سعية ؛ إذن ذلك تذكره كتب السيرة : صفية بنت حيى بن أخطب بن سعية ؛ إذن الفيء» يمكن أن يطلق عليه «صفي إضافي» ، ولذلك (كان عمر بن الخطاب – رض – يقول كان لرسول الله – ﷺ – ثلاث صفايا – فكانت

بنو النضير حُبساً (= وقفا) لنوائبه . . . ) (\*\* وكلها (فيء) ولكن ابن الخطاب اعتبرها صفايا وبذلك سوّى بين الفييء والصفيّ .

والصفايا هي التي كان يأخذها رئيس أو زعيم القبيلة لنفسه من الغنائم في الغارات - دون باقي المغيرين - وكان ذلك عرف مستقر في الجزيرة العربية بأسرها ولدى جميع القبائل بلا استثناء "" ؛ ففي القاموس المحيط للفيروز آبادي (الصفي من الغنيمة ما اختاره الرئيس لنفسه قبل القسمة) "" .

وبانتقال هذا العرف إلى الإسلام أصبح تعريف الصفى (هو شىء نفيس كان يصطفيه النبى - ﷺ - لنفسه كسيف أو قوس أو أمة) (١٠٠٠ ولم يكن أحد من أفراد القبيلة يعترض أو يمد عينيه إلى صفى أو صفية الرئيس.

### \* \* \*

ولهذا ولغيره قلنا ولازلنا نكرر أن معرفة الأعراف والتقاليد والعادات والأنظمة التي كانت متجذرة في أعماق مجتمع الحقبة المتقدمة على الإسلام ضرورية للغاية لتفسير «النصوص» المتعلقة بالأحكام ولفهمها الفهم الأمثل وبالتالي الوصول إلى الإجابة الصحيحة عن سؤال على قدر وفير من الخطر وهو:

هل هذه «النصوص» متعلقة بالمجتمع الذى انبشقت من باطنه وتخلقت فى أعماقه أم هى ليست كذلك وتتمتع بالعمومية والاتساع والشمولية ؟ إن الإجابة عن هذا السؤال الجوهرى ستضع كثيراً من النقاط فوق الحروف وسوف ترفع العنت والحرج والضيق عن المخاطبين بتلك «النصوص».

٣ \_\_\_\_\_

لم تكن عطايا أو نفحات محمد جميعها من نواتج الغزوات والسرايا والبعوث فحسب ولم تقتصر مهمتها على إشباع رغبات ذلك العرف الذي ألفه الصحاب قبل دخولهم الإسلام.

إن التنفيل كان أداة فعالة استعملها محمد باقتدار فائق مع صحبه في سبيل ضمهم إلى صفة ثم صبغهم بالصبغة الإسلامية وهذه أمثلة :

أ- (عن اسحق عن عبد الله بن أبي بكر قال:

جاء بلال بن الحارث المزنى إلى رسول الله - ﷺ - فاستقطعه أرضاً فأقطعها له طويلة عريضة)("" .

وبلال بن الحارث كان أحد زعماء مُزينة وحامل لواثها يوم فتح مكة (وفد على النبى - ﷺ - فى وفد مُزينة سنة خمس من الهجرة . . . وكان يحمل ألوية مُزينة يوم الفتح) ("" وذكر ابن الأثير الجزرى فى ترجمته ذات المعلومات وأضاف أن الأرض التى أقطعه إياها محمد هى (العقيق) ("" والمقصود به عقيق المدينة وفيه عيون نخل .

إن استقطاب أحد زعماء القبائل عمل سياسى ماهر ، إذ ستكون ثمرته أن قبيلته من ورائه سوف تدخل دين محمد وتكون عونًا لدولته القرشية . وإقطاع هذا الزعيم أو الرئيس أحد أودية يثرب / المدينة ذات النخل فكرة بارعة نفذها محمد بإتقان لامثيل له ولا عجب أنها آتت أكلها وصبغت مُزينة بأكملها بصبغة الإسلام حتى إنها شكّلت إحدى الكتائب التي ساهمت في فتح مكة مدينة القداسة ومعقل صناديد قريش الذين ناصبوا محمدًا العداء لما يقرب من ربع قرن وقيل إن كتيبة مزينة ضمت ألف مقاتل .

ب - (عن عدى بن حاتم أن رسول الله - على - أقطع فرات بن حيان العجلى أرضاً باليمامة) "" وذكر ابن الأثير أن هذه الأرض (تغل أربعة آلاف)"".

هو فرات بن حيان بن ثعلبة العجلى - كان عيناً أى جاسوساً لعدو محمد الأول أبي سفيان وقائد صناديد قريش في حربها ضد محمد ("".

إذن فرات كان شخصية حربية على درجة من الأهمية لدى العدو، ويؤكد ذلك ابن الأثير الجزرى فيصفه بأنه «دليل قريش» أى يدل قوافلها على الدروب التى تسلكها تفاديًا لرصد محمد لها ؛ وفي إحدى المرات (بعث رسول الله - على الدروب التى تسلكها تفاديًا لرصد محمد لها ؛ وفي إحدى المرات وكان دليل قريش فرات بن حيان فأصابوا العير وأسروا فرات بن حيان فأتوا به رسول الله - على وقله في الكف عن قتل فرات يقطع فأتوا به رسول الله - ولي وقله في الله وبصيرة نفاذة لأن فراتًا وقد كان عينا لأبى سفيان ودليلاً لقريش لابد أن لديه معلومات عن العدو ، لا تقدر بثمن ، ولذلك استحياه محمد ، فقد ادّعى فرات أنه مسلم فصدقه محمد بل وزكاه (فقال رسول الله - ولي الله ولي أن فيكم رجالاً نكلهم إلى إيمانهم منهم فرات بن حيان) "" ، ولم يكتف محمد بالتزكية بل أقطعه أرضاً باليمامة " تغل أربعة آلاف وهو مبلغ جسيم بحساب تلك الأيام .

وطرحت الخطة البارعة التي رسمها محمد ونفذًها حيال فرات ثمرة شهية فقد أصبح فرات من أخلص جنود محمد ، فعندما بدأ مسيلمة حركته الارتدادية أرسل محمد فراتا - مع آخرين - لقتله (١٠٠٠) ولا شك أن محمداً في هذه المهمة وظف خبرة فرات كجاسوس محترف .

وتكليف محمد لفرات بهذا الأمر يفسّر لنا تساؤلاً لابد أنه دار في

الذهن: لماذا أقطع محمد فراتا أرضاً باليمامة تحديداً وليس بيثرب / المدينة أو الطائف . . . ؟ لأن حركة مسيلمة الارتدادية (١٠) نشبت في أرض اليمامة ، فكان على فرات إذن أن يدافع عن الإقطاعية ذات الدخل الوفير ، وذلك بقتل رأس حركة الارتداد مسيلمة ، حتى لا تسيطر على اليمامة كلها بما فيها تلك الإقطاعية .

إن التنفيل هنا وإن أخذ ذات الهيئة السابقة وهى الإقطاع إلا أن هدفه كان تحويل عين «جاسوس» و«دليل» للعدو إلى تابع مخلص وصبغه بالصبغة الإسلامية وتطبيعه حتى غدا أهلاً للقيام بمأمورية ذات شأن كبير وهى اغتيال قائد حركة إرتدادية من أخطر حركات الارتداد التى ظهرت في أواخر حياة محمد وامتدت حتى عهد خليفته الأول أبى بكر بن أبى قحافة.

#### \* \* \*

هناك مصرف آخر وجهه محمد بحنكة لخدمة هدفه وهو تطويع الصحابة ووضعهم فى خدمة الدين الذى بشر به والدولة التى أقامها وهو «تأليف القلوب» وهو أحد مصارف الزكاة ولكننا سوف نرى فيما بعد أن منح «المؤلفة قلوبهم» النفحات الجزيلة لم يكن من الزكاة فحسب بل كان من الغنائم والفيء لأنَّ محمداً كما قلنا مطلق اليد فى هذا الحبال فهو القائد والمشرِّع فى آن واحد وما يفعله تشريع لا يسع المؤمنين إلا إتباعه ؛ فقوله وفعله وإقراره سنة والسنة هى المصدر الثانى فى الإسلام.

هناك تعريفات متعددة لـ «المؤلفة قلوبهم» سنورد بعضها ثم نذكر رأينا والتعريف الصحيح أو الأقرب إلى الصحة :-

١ - يعرف سفيان الثورى «المؤلفة قلوبهم» أنهم (من يُدفع لهم

الإسلام لهم .

٢ - أما الفراء وهو أيضاً من علماء القرن الثانى الهجرى وإن جاء متأخراً عن الثورى ، فيذهب إلى أن المؤلفة قلوبهم هم أشراف العرب ،
 كان رسول الله - ﷺ - يعطيهم ليجتر إسلام قومهم) (١٠٠٠ فالفراء هنا علل عطاء محمد لـ «المؤلفة قلوبهم» : ليقوموا بإدخال قبائلهم في الإسلام ولكنه لم يذكر المصدر كما فعل الثورى (١٠٠٠)

٣ - تشيع النكهة الفقهية في تعريف محمد بن إدريس شيخ مذهب الشافعية فهو يقول (والمؤلفة قلوبهم مَنْ دخل الإسلام ولا يُعطى مشركُ يتألف على الإسلام) (١٠٠) فهو هنا يلتزم التزاماً صارماً به «النص» ويقرر بعنوم (ولا يُعطى من الصدقة مشرك) (١٠٠) ، ولكنه يصطدم في هذا التعريف بما أعطاه محمد لبعض المشركين من الغنائم التي احتازها به «غزوة حنين» لمن أطلق عليهم «المؤلفة قلوبهم» ، فيحل الشافعي هذا المشكل بقوله (فتلك العطايا من الفيء ومن مال النبي - ﷺ - خاصة لا من مال الصدقة ومباح له أن يعطى من ماله) (١٠٠٠ ؛ وهنا نذكر بما قلناه إن ما يفعله محمد في هذه الخصوصية بالذات - يعد تشريعاً ، وعلى الفقهاء من أمثال محمد بن إدريس الشافعي أن يخرّجوه ويقعدوه . . . إلخ .

٤ - ثم نصل إلى المتأخرين من الفقهاء ، بعد أن استقرت المذاهب الفقهية على أربعة وانقطع وجود المجتهد المطلق ، ولنأخذ مثالاً منهم شمس الدين المقدسي من علماء القرن الثامن الهجري (هذه الحقبة يطلق عليه بعض الباحثين عصر الاتحطاط والبعض الآخر يسميها الاجترارية أو

المدرسية التي تدرس فقه فترة الازدهار وتجتره وتشتغل عليه تعليقاً أو اختصاراً أو تحشية دون إبداع جديد) .

يعرف شمس الدين المقدسى «المؤلفة قلوبهم» بأنهم (السادة المطاعون في عشائرهم ممن يرجى إسلامه ويخشى شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو جباية الزكاة ممن لا يعطيها أو الدفع عن المسلمين . . . وأن حكمهم انقطع) "" ، وهو تعريف أعرض من سابقيه ولم يلتزم بالأفيق الفقهى مثلما فعيل محمد بن إدريس الشافعى بل ضمنه البعد التاريخى السياسى الذى مارس فيه محمد عملية تأليف القلوب .

والذى نراه من استقراء الواقعات التاريخية المتعلقة بهذا الشأن ومن جُمَّاع التعريفات السابقة ، أن : «المؤلفة قلوبهم هم سادة وقادة لهم تأثير على تابعيهم من أتباع القبائل والأفخاذ والبطون . . . وكان لهم موقف عدائى من الإسلام أو على الأقل موقف سلبى ، والعطاء والمنح لهم من قبل محمد كان الهدف منه كسر شوكة هذا العداء وتحويله من السلب إلى الإيجاب وما يستتبعه ذلك من آثار عليهم وعلى من خلفهم .

ولعل هذا يتضح من ذات اللفظ «المؤلفة قلوبهم» أى الذين كانت قلوبهم مخالفة أو مغايرة أو متنافرة مع دين محمد ودولته وتناولهم تلك العطايا التي كثيراً ما كانت جزيلة تآلفت مع محمد ودعوته ودولته وتحولت من النقيض إلى النقيض ، وكان الإسلام آنذاك في أمس الحاجة إلى عطف قلوبهم عليه وهذا الخطاب كان من أجرأ الصحابة على الإفصاح عما يرى أنه حق وحتى ولو في حضرة محمد :-

وموجز الواقعة أن الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وهما من

«المؤلفة قلوبهم» وسنورد أخبارهما مفصلة بعد قليل جاءا إلى أبي بكر بن أبي قحافة وهو خليفة واستقطعاه أرضأ فأقطعهما إياها وكتب لهما كتاباً ولكن عمر (بصق في الكتاب فمحاه وقال: إن رسول الله كان يتألفكما والإسلام يومئذ ذليل وإن الله قد أعيز الإسلام فاذهبا واجهدا حهدكما)(۱۷۰).

إذن الهدف الرئيس هو إزالة العداء من نفوس أولئك وتحويلهم من أعداء إلى أصدقاء وحلفاء مناصرين وما يستتبع ذلك بالضرورة من إدخال أقوامهم حظيرة الإسلام وصبغتهم بصبغته ويتم ذلك بطريق سهل ميسور وهو العطابا الجسيمة بدلاً من المحاربة والمواجهة ولم تكن الظروف مواتية لها ؛ ولكنُّ قد تتحقق بعض المقاصد الجانبية مع الهدف المنشود أساساً .

إذن فهذا الصنف من الناس - بخلاف من ذكرنا مَنْ قبل مثل : بلال بن الحارث وفرات بن حيان ، وسوف نلحظ في الوقائع التي سنوردها أن محمدا كان يبالغ في عطائهم مبالغة أدارت رؤوسهم وجعلت أحدهم يصيح : هذا عطاء مَنْ لا يخشى الفقر - مع أنه كان وقت النفح مشركاً :

جـ - (فإن النبي - على - يوم فتح مكة أعطى صفوان بن أمية الأمان واستصبره صفوان أربعة أشهر لينظر في أمره وخرج معه إلى حنين ، فلما أعطى النبى - رضي العطايا ، قال صفوان : مالى ؟ فأوما النبى - رضي الله عليه عليه الله عليه على الله عليه الله عليه عليه الله عليه عليه عليه على الله عليه على الله عليه على الله على ال إلى واد فيه إبل محملة ، فقال هذا لك ، فقال صفوان : هذا عطَّاء من لا يخشى الفقر)(٨٠) وصفوان بن أمية شخصية متآمرة ، فقد دبر مؤامرة في مكة لاغتيال محمد في يشرب/ المدينة وأرسل شيطاناً من مردة قريش وهو عمير بن وهب بن خلف الجمحي ليفتك بمحمد ، وضمن له أن

يؤدى عنه دينه وأن يخلفه في أهله وعياله ولا ينقصهم شيء ما بقوا (من فجهزه صفوان وأمر له بسيف فسم وصُقل وقدم يثرب / المدينة ولكن أمره انكشف لأنَّ لحمد عيوناً «جواسيس» في مكة يرصدون بدقة كل حركة ويبلغونه بها فوراً ، وحرساً يقظاً شديداً اختاره من بين الصحاب ووضع على رأسه مهاجراً قرشياً من مجلس «العشرة المبشرين بالجنة» هو عمر بن الخطاب ، لذا فما إن رأى عميراً يخطو نحو المسجد حتى أسرع إليه ولببه (أخذ بخناقه) وجرة إلى محمد ونشر (= عمر) سرية الحرس حول محمد محذراً إياهم من عمير وأمرهم بحزم أن (ادخلوا على رسول الله - ﷺ - واحترسوا من عمير) من ، وأسقط في يد عمير الذي لم يكن يتوقع شيئاً من ذلك وأخفقت المؤادرة ، واضطر صفوان إلى أن يبتلع يجبته ويجترها .

إذن صفوان بن أمية كان موقفه من محمد شديد العداوة بلغ حد تدبير مؤامرة للفتك به غيلة وغدراً وخيانة وخسة ، فتأليف محمد قلبه خطوة لازمة كان على محمد أن يخطوها ، خاصة بعد إصرار صفوان على شركه حتى بعد فتح مكة في حين أن أغلب الصناديد أسلموا آنذاك بعد أن تيقنوا أن محمداً صار سيد العرب وأن الوقوف في وجهه عبث ولكن لما عرض محمد الإسلام على صفوان راوغ وماطل وطلب مهلة مدتها أربعة أشهر فلم يعد أمام محمد من سبيل إلا التأليف بالعطية الوافرة التي تعد حتى بمقياس هذه الأيام ثروة طائلة وفعلت (= العطية) فعل السحر في نفس صفوان وفوراً أسلم ودخل دين محمد ، يخبرنا الواقدي أن محمداً بعد أن قال له (هو لك وما فيه ، فقال : أشهد ما طابت بهذا أن مصل أحد قط إلانبي وأشهد أنك رسول الله)("").

وعلة العداوة الدفينة التي كان يكنها صفوان لحمد أنه (= محمد)

قتل بيده عمه أبيّ بن خلف ، طعنه فصرعه فمات من جرحه وذلك في عركة بدر كما أن أباه أمية بن خلف قتل فيها"" وجروا جيفته من رجليه وألقوها في القليب ، إذن صفوان موتور من محمد بصورة مضاعفة .

وسبب آخر يضاف إلى علة تأليفه هو أنه كان (أحد أشراف قريش في الحاهلية وكان أحد المطعمين ، فكان يقال له: سداد البطحاء وكان أفصح قريش)(١٣) .

وحتى بعد إسلامه كان محمد يوالي تأليفه حتى يضمن تمام صباغته بالصبغة الإسلامية فكان يقربه ويدنيه منه ويناديه بكنيته (أبا وهب) والنداء بالكنية وقتذاك بل حتى الآن عند العرب من علامات الوداد والإعزاز .

د - (فجمعت الغنائم بين يدي النبي - عجم أبو سفيان بن حرب وبين يدي النبي الفضة فقال : يا رسول الله أصبحت أكثر قريش مالاً ، فتبسم رسول الله - ﷺ - وقال: أبو سفيان أعطني من هذا المال يا رسول الله ، قال: يا بلال زن لأبي سفيان أربعين أوقية وأعطوه مائة من الإبل، قال أبوسفيان: ابنى يزيد أعطه، قال رسول الله - ﷺ - : زنوا ليزيد أربعين أوقية وأعطوه مائة من الإبل ، قال أبو سفيان : ابني معاوية يا رسول الله قال : زن له يا بلال أربعين أوقية وأعطوه مائة من الإبل، قال أبو سفيان : إنك لكريم فداك أبي وأمي ، ولقد حاربتك فنعم الحارَب كنت ثم سالمتك فنعم المسالم أنت جزاك الله خيراً) (١٠٠ و(٢٠٠٠)

وأبو سفيان سيد قريش وزعيمها وقائد صناديدها في قتالهم لحمد، وتأليفه ومن معه من البنين لا يحتاج منا إلى تحليل. هـ - (قال : حدثنى معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ، قالا : حدثنا حكيم بن حزام قال : سألت رسول الله - على بد حُنين ، مائة من الإبل فأعطانيها ثم سألته مائة فأعطانيها ثم سألته مائة فأعطانيها)((()) و(()) .

وكان حكيم ضالعًا في حرب محمد وشارك في غزوة بدر الكبرى مع مشركي قريش (وكان من أشراف قريش ووجوهها في الجاهلية والإسلام) و(قال مصعب : جاء الإسلام ودار الندوة بيد حكيم بن حزام) "" ، ودار الندوة هي مقر حكومة «ملاً قريش» وقد بناها قصى بن كلاب المؤسس الأول لدولة قريش ""

مثل هذه الشخصية البارزة في قريش لا يغيب عن محمد أن يتألفها ، هذا بالإضافة إلى أن حكيمًا هو ابن أخى خديجة الزوجة الأولى لحمد وقد عرف عنه إكرام كل من يمت لها بصلة حتى صديقاتها ولا غرو فهى على حد تعبيره التي واسته بمالها وقد ذكرنا أن ذلك أتاح له فرصة الاعتكاف والتأمل والدراسة والاختلاط بأهل الكتاب وملازمة المتحنفين . . . إلخ .

وأتى تأليف محمد لحكيم بنتاثج مبهرة فقد حسن إسلامه (وحج ومعه مائة بدنة قد جللها بالحبرة وكفها عن أعجازها وأهداها)(^^

و - (وأعطى فى العرب : الأقرع بن حابس التميمى مائة من الإبل وأعطى عيينة بن بدر الفزارى مائة من الإبل) (٢٠٠ و ٢٠٠٠) .

وأعطى غيرهم من العرب ومن قريش منائح متفاوتة ولكننا نكتفى بهما لنختم هذه الدراسة عن «التأليف» و«المؤلفة قلوبهم» إذ الباقون لا يختلفون عنهما : الأقرع بن حابس التميمى من أشراف تميم وهى القبيلة التى ظهرت فيها حركة ارتداد قادتها سجاح وساهمت بدور كبير فيما بعد فيما عُرف به حروب الردة على حتى إن خالد بن الوليد لم يدع بنى تميم حتى قضى فى ديارهم على كل نافخ نار للفتنة أو فى رمادها ، وهى من القبائل التى عرفت المسيحية طريقها إليها مثل تغلب وقضاعة وطبىء ومذحج وغسان وربيعة ، ولعل صلابة تميم وعنادها فى «حروب الردة» وخروج واحدة من قواد حركة الارتداد منها مرجعه إلى انتشار المسيحية فيها خاصة وقد دكر ان تلك الزعيمة وهى سجاح قد تنصرت قبل إعلان ارتدادها وقيادتها للحركة (سمي على المناه) .

والذى لامرية فيه أن محمداً بما له من أرصاد وعيون ، كان يعلم كل ذلك عن تميم نعنى فشو المسيحية فيها فأراد أن يتألفها في شخص أحد أشرافها وهو الأقرع الذى كان مفرط الثقة في نفسه ومكانته لدى قومه بل ربما لدى عرب الجزيرة فنراه يقول لحمد (إن مدحى زين وذمى شين)("").

وكان من رؤوس الوفد الذين دخلوا مسجد محمد ونادوه بصوت مرتفع من وراء الحجرات : - أن اخرج إلينا يا محمد (فآذى ذلك من صياحهم النبى - على - فخرج إليهم فقالوا يا محمد جثنا ننافرك ونزل فيهم القرآن وإن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ) (٢٠) وكان معهم شاعرهم وخطيبهم اللذان نافرا خطيب محمد وشاعره وساهم الاقرع نفسه في هذه المنافرة وألقى أبياتاً من الشعر في الفخر تدل على النر جسية المفرطة منها :-

وإنا رؤوس الناس من كل مسعسر وأن ليس في أرض الحجاز كدارم وهذه الواقعة يجميع فصولها من المناداة خلف الحجرات إلى المنافرة بين الخطيبين والشاعرين تقطع بأن قبيلة تميم تعتز بنفسها وتشعر بمكانتها وحسبها ونسبها وسطوتها .

فتأليف محمد للأقرع يدخل ضمن الخطة التي رسمها لتطويع مثل هذا الرئيس وكسبه لصفه وتحويله من منافر إلى تابع مطيع وبالتالى قبيلته ، ونجحت الخطة فيما يتعلق بالأقرع نفسه ، دون قبيلته فقد شهد الأقرع مع خالد بن الوليد حرب أهل العراق وشهد معه فتح الأنبار وكان على مقدمة خالد بن الوليد) (١٠٠٠) ، أما القبيلة فلم تنفع معها خطة التأليف فكما ذكرنا كانت في مقدمة الضالعين في حركة الارتداد التي ترجع في رأينا لأسباب معقدة متشابكة : عصبية ، اقتصادية ، ودينية ونعني تفشى المسيحية في العديد من القبائل التي قامت بالحركة وهو ملمح غفل عنه الماحثون أو ربما تجاهلوه لحساسيته البالغة .

\* \* \*

أما الآخر فهو عيينة بن حصن بن بدر الفزارى :

فقد كان أحد قائدى قبيلة غطفان المتحالفين مع قريش فى حصار يشرب / المدينة فى غزوة الخندق وهى من أشد الغزوات وقعاً على محمد والمسلمين فحتى يخلخل محمد الأحلاف المتعاونين على استئصاله ، فاوض غطفان على أن تأخذ ثلث ثماريشرب / المدينة وتخلع (٣٠٠ حلفها مع قريش ولكن السعدين : سعد بن عبادة وسعد بن معاذ رفضا ذلك العرض (٠٠٠).

وكان ابن حصن شديد الاعتزاز بنسبه وحسبه إذ «يقول: أنا ابن الأشياخ الشُم» (١٠٠٠ ووصفه محمد بأنه (الأحمق المطاع سيد قومه) (١٠٠٠ ،

وكان في (الجاهلية !) يقود عشرة آلاف ، وكان يوصف من يفعل ذلك أنه «جرّار» وهو لقب يوازي «فيلد مارشال» في الجيوش الحديثة.

وكان من إدراكه لأهميته وخطره في نظر نفسه أنه كان لايستأذن عند دخوله على محمد (٨١) فلما عاتبه في ذلك قال له (ما كنت استأذنت على أحد من مضر)(٢٠٠ ويلغت به الصفاقة والجلافة والبداوة أن عرض على محمد أن ينزل له عن أجمل زوجاته مقابل أن يتزوج عائشة بنت أبي مكر بعد أن رآها جالسة بجواره (مه وكان محمد يقول: (إني أداريه لأني أخشى أن يفسد على خلقاً كثيراً) (٩٠٠) . وهكذا دلّ هذا الحديث نفسه على علة تأليف قلب عيينة ، ولكنه كان ماكراً خبيثاً فكل ما فعله معه محمد لم يؤت ثمرته المرجوة حتى تزويج عثمان من إحدى بناته وما في ذلك من إيماء لعلو مكانته لأنَّ عثمان تزوج اثنتين من بنات محمد حتى هذه المصاهرة الإيحاثية أو الموحية برفع شأنه لم تنجح معه فلقد كان عن ارتد وتبع طلحة الأسدى وقاتل معه وأخذ أسيراً وحمل إلى أبي بكر - رض -فكان صبيان المدينة يقولون : يا عدو الله أكفرت بعد إيمانك فيقول : ما آمنت بالله طرفة عين) (١٠٠ ولكنه أسلم فأطلق أبو بكر إساره ، ولعل حالة عيينة من الحالات النادرة التي لم تفلح معها جهود التأليف ولكنه مع ذلك، معدود من «المؤلفة قلوبهم» أما سائرهم فقد رأينا كيف نجح محمد بصورة فذة في تحويلهم من المنافرة والمنابذة والخصومة والعداوة إلى التفاني في العون والنصرة والتأييد .

ترك المهاجرون وخاصة من قريش أموالهم وديارهم عندما هاجروا إلى يثرب فاستولى أهلوهم من المشركين عليها واستغلوها أو باعوها ، وكان الذي تصرف في أموال بني هاشم ممن هاجر هو عقيل بن أبي طالب

أخو على "" ، ولذلك في فتح مكة عندما سأل أسامة بن زيد محمداً و(قال يا رسول الله أين تنزل غداً ؟ أتنزل في دارك ؟ فقال وهل ترك لنا عقيل من دار؟) "... .

فقد المال مصيبة تزلزل الكيان وتشغل البال وتشتت الذهن وتورث الهم فأسرع محمد إلى علاج هذا الداء حتى لايتمكن من رجاله الأوفياء وأتباعه المخلصين فيعوقه عن صبغهم بالصبغة التي كرس نفسه لها ليضفيها على صحبه ، حتى يكونوا طوع بنانه : دعاة للدين الذي بشر به وأعمدة للدولة التي طفق ينشئها في يثرب - بعد أن استجدَّت ظروف عديدة ساعدت على إقامتها فيها بدلاً من مكة كما كان يأمل مؤسسها الأول قصي بن كلاب .

لجأ محمد إلى الطريقة المحببة إليه وهى الإقطاع ، ومن العسير حصر الوقائع كافة في هذه الخصوصية لأننا لسنا بصدد كتابة مُؤلف عن سيرة محمد وصحابته ولذا نكتفى ببعض الأمثلة والتي تتعلق بأعيان الصحابة المهاجرين منهم خاصة للتدليل على ما نذهب إليه في هذه الفقرة وهو استخدام محمد طرائق التنفيل والتغنيم . . . في منحى آخر من مناحى مراوضة الصحاب أو تطويعهم وتطبيعهم وهو منحى «التعويض» عما خسروه من أموال :

أ - (حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار ، قال : لما قدم رسول الله - ﷺ - المدينة أقطع أبا بكر وعمر - رض) "" .

وبَدُ عَمَد بأبى بكر وعمر بالإقطاع في غنى عن توضيح فهما أخلص معاونيه على الإطلاق - خارج بنى هاشم ويهمه أن تقرَّ عينهما وتهدأ نفساهما فما إن أقام بيثرب حتى بادر بمنح كلَّ منهما إقطاعية ليرفع عنهما هم الرزق وليتفرغا لنشر الإسلام والاضطلاع بمهام الدولة القرشية الوليدة .

إنما يبدو أن الناحية المالية لدى عمر بن الخطاب كانت على درجة من التوهج أكثر مما هي عند ابن أبي قحافة ، واسترعى ذلك نظر محمد وكان للحاً فأخذ يوالى ابن الخطاب بالمناثح والعطايا حتى تضلع منها لدرجة أنه ترجى محمداً أن يتحول بها عنه للآخرين :

ب - (عن سالم عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب قال : كان رسول الله - ﷺ - يعطيني العطاء فأقول : إعطه من هو أفقر مني ، فقال له رسول الله - ﷺ - : إذا جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولاسائل فخذه ، ومالاً ، فلا تتبعك نفسك) "".

الحديث يدلنا على أن محمداً لم يُجز اعتذار عمر بل أصر على قبوله منائحه لأن محمداً حبير بالنفوس وطبها .

والحديث كما يتضح من سياقه كان متداولاً ومعروفاً في بيت عمر وأسرته وكما يقول القرآن (وشهد شاهد من أهلها)(١٠٠٠ .

وقد يعترض أحد بأن هذا مضاد لما عرف عن عمر بالزهد .

والرديسير وهو أن هذه الشهرة بالزهد ظهرت في العصور المتأخرة

التي تعمدت إخفاء النظرة الموضوعية وإعلاء الرؤية التفخيمية التبحيلية ولاأدل على ذلك من أن هذه الوقائع ثابتة في مصادر الثقة والاطمئنان.

وهناك رد آخر هو أنه من أقرب الأمور إلى الاحتمال أن نزعة الزهد التى نسبت إلى ابن الخطاب قد انتابته فى أخريات عمره وهو أمر كثير الحدوث فعندما يرى المرء إدبار الحياة وانحسارها يزهد ويتخفف . . . إلخ .

أما هذه الأحاديث ما سلف منها وما يجيى، فهى ترصد عمراً وهو فى طور الرجولة أو الكهولة (١٠٠٠ أى فى إقباله على الدنيا ، وعا يساندها ما سنراه فى الفصل الخاص بـ «الصحابة والأموال» والفصل الذى يتناول «الصحابة والزواج» ولعمر فى كل منهما أخبار ووقائع منها : أن ابن الخطاب تزوج أم كلثوم إحدى بنات على بن أبى طالب وهى فى سن حفيداته وقد ألح على أبيها ثم عرض عليه مهراً كبيراً حتى قبل :

(روى أبو حفص بإسناده أن عمر بن الخطاب أصدق أم كلثوم ابنة على بن أبى طالب أربعين ألفاً) (١٠) و (١٠) ومن تلك الوقائع أيضاً :

أن عمر بن الخطاب تنافس هو وثلاثة من الصحابة منهم ابنه عبد الله على خطبة امرأة واستطاع هو أن يظفر بها ويتزوجها(٢٠٠٠ .

وواصفو عمر بالزهد والتقلل ووالتبتل . . إلخ لا يدافعون عن الإسلام الصحيح بل على النقيض ، وما فعله عمر من توفية كل حقبة من العمر حقها هو الفهم الأمثل للإسلام .

وواصل محمد نفح عمر:

جـ - (عن ابن عمر - رض - قال : أصاب عمر بـ خيبر أرضاً فأتى

النبي - ﷺ - تقال : أصبحت أرضاً لم أصب مالاً قط أنفس منه) ١٠٠٠ .

وهذه الأرض التي تملكها ابن الخطاب هي نصيبه في خيبر .

د - (حديث عمر أنه أصاب مائة سهم من خيبروأستأذن النبي - ﷺ - فيها فأمره بوقفها) (۱۰۰۰ .

هـ - (قال حسن بن صالح : سمعت جعفر بن محمد قال : أعطى رسول الله - علياً بثر قيس والشجرة)(١٠٠٠ .

وجعفر بن محمد راوى الحديث هو جعفر الصادق من سلالة على بن أبى طالب وهو شخصية تحظى باحترام الفرعين الكبيرين للإسلام : السنة والشيعة . ولايفهم من لفظة «بئر قيس» أو كلمة «الشجرة» أنها مجرد بئر أو شجرة مفردة بل هما اسم لمكان أو مكانين .

و - (حدثنا أبو معاوية عن هشام عن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبى بكر أن رسول الله - على - أقطع الزبير أرضاً بخيبر فيها شجر ونخل) "" .

هذا أيضاً حديث عائلى فراوى الحديث هو هشام بن عروة بن الزبير (وعروة كات فقيهاً فاضلاً وهو أحد الفقهاء السبعة المدنيين ، وقال الدارقطنى : وروى عن أبيه الزبير وأمه أسماء وخالته عائشة وأخيه عبد الله وخلق آخرين) (۱۰۰۰ وأسماء بنت أبى بكر أخت عائشة وهى من فضليات النساء ونقلته عن زوجها الزبير – وفوق الصبغة العائلية للحديث ورد فى مصدر ثقة وتؤيده أحاديث أخرى بروايات مختلفة منها :

ز - (عن ابن عمر أن النبى - ﷺ - أقطع الزبير حُضْر فرسه حتى قام ثم رمى بسوطه فقال أعطوه من حيث بلغ السوط)(۱۰۰۰ و(۱۰۰۰). ومما هو جدير بالذكر أن الزبير عندما وصل المدينة / يشرب - كما روت عنه زوجه أسماء - لم تكن له سوى فرس واحدة وإذ لم يكونوا مستطيعين استئجار خادم فإن أسماء علاوة على خدمة البيت والزبير وأولاده كانت تسير ثلاثة أميال لتحضر نوى تعلف به الفرس"".

ثم صار الزبير بن العوام من الأثرياء الأماثل ، وعند وفاته قدرت ثروته بعشرات ومثات الألوف من «الناطق» أى الجوارى والعبيد و«الصامت» أى العقار والمنقول : (عبد الله بن جعفر بن أبى طالب له صحبة أسلفه الزبير بن العوام ألف ألف درهم ، فلما قتل الزبير ، قال ابنه عبد الله بن الزبير لعبد الله بن جعفر إنى وجدت في كتب أبى أنه له عليك ألف ألف درهم ، فقال : هو صادق فاقبضها إذا شئت) "" ، فكم تبلغ ثروة الشخص الذي يقرض آخر مليوناً ؟؟؟

واستمر هذا الثراء الطائل في عقب الزبير بن العوام حتى إن حفيده حمزة بن عبد الله بن الزبير كانت له أرض بناحية «الفرع» - بضم الفاء والراء - من جهة يشرب - المدينة وفيها عينان يقال لهما «الربض» و «النجف» يسقيان عشرين ألف نخلة «٠٠٠».

\*\*

الذين أقطعهم محمد ونفحهم في الأخبار المدونة فيما سبق «أبو بكر وعمر وعلى والزبير» جميعهم من قريش ومن «العشرة المشرين بالجنة» أي «مجلس الشوري» الذي حل محل «ملا قريش» ، ولقد استقرت نفوس الصحاب بتلك الإقطاعات والأموال ؛ وهؤلاء الأربعة قدمناهم كمثال لسياسة محمد التعويضية التي باشرها مع المهاجرين ، فغدوا من أشد أعوانه حماسة لدينه ودولته - بداهة نحن لا ننفى وجود عوامل أخرى تزيد من الحماس وتقويه - ولكن من البديهيات - التي لا يماري

فيها أحد أن الاستقرار المالي ضرورة لازمة لاغنى عنها لشد أزر الرجال المعاونين وتقوية عزائمهم ، وهذا ما طبقه محمد مع المهاجرين باقتدار لا مثيل له .

#### 华 裕 裕

خلاصة الكلام في هذا الفصل أن التغنيم والتنفيل والنفح والمنح والمنح والمعطاء . . . وإن تباينت صورها وتعددت أشكالها واختلفت هيئاتها كانت أسلحة ماضية في يد محمد لتطويع الصحاب وتطبيعهم وصبغهم بالصبغة التي تغيًاها وهو يحارب صناديد قريش ورؤساء العرب في سبيل نشر الدين الذي بشر به وترسيخ قواعد الدولة التي أقامها في يشرب / المدينة ، والوقائع التي أوردناها وكلها موثقة أشد ما يكون التوثيق تقطع بأن محمداً حقق أهدافه جميعها بصورة رائعة تستحق الإعجاب .

### المصادر والهوامش

- ۱ مَنْ يدرس الفقه الإسلامي دراسة متأنية يكتشف أن الفقهاء أجهدوا أنفسهم بشدة لإيجاد حلول لتعقد «النصوص» وتشابكها وتداخلها . . . إلخ ولكن بعض حلولهم أو أكثرها يبدو عليه الافتعال الواضح وعدم الإقناعية والمصداقية .
  - ٢ القاموس المحيط للفيروزآبادى .
    - ٣ مختار الصحاح للرازى .
  - ٤ المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية .
- منقلاً عن مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير للإمام فخر الدين الرازى ، في تفسيره لـ سورة (الأنفال) المجلد السابع الطبعة الأولى ١٤١٢ هـ/ ١٩٩٢ م دار الغد العربي / مصر .
- ٦ الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي في الأم ص ٦٨ الجزء الرابع طبعة
   ١٣٨٨ هـ/ ١٩٦٨ م كتاب الشعب دار الشعب / القاهرة .
- ٧ كلمة السلب هي الوحيدة التي لها مدلول واضح وربما يرجع الأسباب تاريخية أي
   أنها كانت معروفة تحديداً وتعييناً قبل الإسلام .
- ٨ هذا الحديث لا يكاد يخلو منه ديوان من دواوين السنة أو كتب الفقه حتى من غير
   المذاهب الأربعة المعروفة بل وفقه ما قبل نشوء المذاهب .
- 9 قال أبو داود هذا حديث حسن وورد في صحيح ابن حبّان وفي المستدرك للحاكم: أن الذي فعل ذلك هو أبو قتادة . وورد في السنن الكبرى للبيهقى . وأخرجه مالك في الموطأ ، وذكره البخارى في الصحيح . ومسلم في الصحيح والزمام أحمد في مسنده . وابن ماجه في السنن والطبراني في المعجم الكبير . وأورده السيوطي في جمع الجوامع أو الجامع الكبير الحدد / 10 الجزء الرابع ص ١٨٩٩ من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية بـ الأزهر الطبعة الأولى ١٤١٤هـ ح/ ١٩٩٤م .
  - ١ ابن هشام في السيرة النبوية الجزء الثالث ص ٧٢ .
- ۱۱ أبو الحسن الواحدى النيسابورى فى أسباب النزول ص ۱۵٥ / ١٥٠ طبعة ۱۳۸۸ هـ - ۱۹۶۸ م - الناشر : مؤسسة الحلبى بمصر .
- ١ السيوطى فى كتاب أسباب النزول كتاب التحرير / ٢ طبعة ١٣٨٢ هـ/ ١٩٦٢ م دار الشعب بـ مصر .

- ١٣ ابن هشام في السيرة النبوية ص ٧٣ مصدر سابق .
- ١٤ الواقدى فى كتاب المغازى تحقيق مارسدن جونز الجزء الأول ص ١٣١ منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت .
- ٥١ مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير للإمام فخر الدين الرازى الحجلد السابع ص
   ٤٣١ طبعة دار الغد العربي بمصر .
- ١٦ عز الدين بن الأثير الجزرى في أسد الغابة في معرفة الصحابة الجلد الثالث ص
   ٧١ طبعة دار الشعب بـ مصر ، وقال : أخرجه ابن منده وأبو نعيم .
  - ١٧ جاء هذا الخبر مختصراً في كتاب الأموال لأبي عبيد بن القاسم ص ٣٩٦ .
- ۱۸ أبو عبيد بن القاسم بن سلام في كتاب الأموال ص ٣٨٧ . ورواه أبو داود وأحمد والنسائي مختصراً . وابن هشام في السيرة النبوية الجزء الرابع ص ١٥٣ . والواقدى في كتاب المغازى الجزء الثالث ص ٩٤٢ تحقيق مارسدن جونز د . ت منشورات مؤسسة الأعلمي بيروت .
  - ١٩ السهيلي في الروض الأنف الجزء الرابع ص ١٦٦ .
  - ۲۰ الواقدي في كتاب المغازي ص ٤٢ وص ٩٤٤ مصدر سابق .
    - ٢١ في مختار الصحاح للرازى الخلة بالفتح الحاجة والفقر.
- ۲۲ سنن الأوزاعي للإمام عبد الرحمن الأوزاعي تصنيف الشيخ مروان محمد الشعار ، ص ٤١١ الطبعة الأولى ١٤١٣ هـ/ ١٩٩٣ م دار النفائس بيروت والأوزاعي من أصحاب مذاهب الفقه المندرسة .
  - ٢٣ كتاب المغازي للواقدي الجزء الثالث ص ٩٤٤ مصدر سابق.
    - ٢٤ كتاب الأم للشافعي جـ ٤.
      - ۲۵ المصدر نفسه ص ۹۰۰ .
      - ٢٦ مختار الصحاح للرازي .
- ٢٧ السهيلى فى الروض الأنف على هامش السيرة النبوية لابن هشام الجزء الرابع ص ١٤١ - مصدر سابق .
  - ٢٨ سورة التوبة الآية ٢٥ .
  - ٢٩ ابن هشام السيرة النبوية الجزء الرابع ص ١٢٤ مصدر سابق.
- ٣٠ مثل كثير من فقهاء التبرير يقول السهيلي «لم يجمع العلماء على أنه من الكبائر
   إلا يوم بدر» نفس المصدر والصفحة نفسها .

- ٣٦ مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير للإمام فخر الدين الرازى المجلد السابع ص ٢٣٥ مصدر سابق .
  - ٣٢ كتاب المغازى لـ الواقدى الجزء الأول ص ٣٣٧ مصدر سابق .
    - ٣٣ الآية السابعة من سورة الحشر .
  - ٣٤ كتاب المغازي لـ «الواقدي» الجزء الأول ص ٣٧٧ مصدر سابق.
  - ٣٥ كتاب المغازي لـ «الواقدي» الجزء الأول ص ٣٧٧ مصدر سابق.
- ٣٦ لمعرفة النظم والأعراف والتقاليد التي أخذها الإسلام من الفترة السابقة عليه يمكن الرجوع إلى الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية تأليف خليل عبد الكريم --الطبعة الأولى ١٩٩٠م - دار سينا بمصر .
- ٣٧ القاموس المحيط في مادة الصفو ؛ والتعريف ذاته ورد في مختار الصحاح للرازي .
- ۳۸ التعريفات لـ أبي الحسن على بن محمد بن على الجرجاني المعروف بـ السيد الشريف .
- ٣٩ كتاب الخراج لأبى يوسف قاضى القضاة وصاحب الإمام الأعظم أبى حنيفة طبعة المكتبة السلفية بمصر . ورُوى الخبر بطرق متعددة أوردها كل من : أبو داود في السنن والحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير وغيرهم .
- ٤٠ الاستيعاب في معرفة الصحاب لابن عبد البر تحقيق على محمد البجاوى المجلد الأول ١٩٩٢ م دار الجيل المجلد الأول ١٩٩٢ م دار الجيل بيروت .
- ٤١ أسد الغابة في معرفة الصحابة لـ عز الدين بن الأثير الجزرى الحجلد الأول ص
   ٢٤٢ د . ت . ن . كتاب الشعب دار الشعب عصر .
  - ٤٢ كتاب الأموال لأبي عبيد بن القاسم بن سلام ص ٣٤٨ مصدر سابق .
- ٣٥٢ أسد الغابة في معرفة الأصحابة عز الدين بن الأثير الحجلد الرابع ص ٢٥٢ مصدر سابق .
- ٤٤ الاستيعاب في معرفة الأصحاب أبو عمر يوسف بن عبد البر تحقيق على
   محمد البجاوى المجلد الثاني ص ١٥٥٨ مصدر سابق .
  - ٥٥ أسد الغابة ص ٣٥١ مصدر سابق .
  - ٤٦ الاستيعاب نفس الصفحة السابقة .
  - ٤٧ أسد الغابة الحجلد الرابع ص ٣٥٢ مصدر سابق .

- ٤٨ الاستيعاب المجلد الثالث ص ١٢٥٨ مصدر سابق .
- ٤٩ حركات الارتداد التى قام بها مسيلمة والأسود العنسى وطليحة بن خويلد الأسدى وسجاح التميمية لم تدرس دراسة موضوعية إنما يتم تناولها من الناحية السهلة الحجانية باستثناء بحوث قليلة منها بحث أصدرته جامعة عدن بعنوان «حركة عبهلة العنس» بقلم محمد سعيد شكرى ضمن بحوث «الندوة العلمية حول اليمن عبر التاريخ» سبتمبر ١٩٨٩م .
- ٥ موسوعة فقه سفيان الثورى ص ٧٣٩ ، تجميع د . محمد رواس قلعة حى الطبعة الأولى ١٤١٠ هـ/ ١٩٩٠ م دار النفائس / لبنان .
  - ٥ أبو زكريا الفراء في كتابه معانى القرآن في سورة براءة أو التوبة .
  - ٥٢ سفيان الثوري (٩٧ / ١٦١ هـ) وأبو زكريا الفرّاء (١٤٤ / ٢٠٧ هـ) .
- ٥٣ محمد بن إدريس الشافعي في كتاب الأم الجزء الثاني ص ٦١ طبعة كتاب الشعب / القاهرة .
  - ٥ ٥ المصدر نفسه والصفحة نفسها .
  - ٥٥ المصدر نفسه والصفحة نفسها .
- ٥٦ الشرح الكبير لـ شمس الدين المقدسى المجلد الثالث ص ٢٦٤ على هامش
   المغنى طبعة المحرم ١٤١٥ هـ/ ١٩٩٤م دار الغد العربي بـ مصر
- ٥٧ ورد هذا الخبر في المصادر الآتية : سنن البيهقي ٧/ ٢ الأموال لأبي عبيد بن القاسم ص ٢٧٦ . تفسير الطبري ١٤ / ٣١٥ . نقلاً عن موسوعة فقه عمر بن الخطاب تجميع د . محمد روّاس قلعة جي ص ٣٧٦ الطبعة الأولى ١٤٠١ هـ/ ١٩٨١ م دون ناشر .
  - ٥٨ الشرح الكبير لـ شمس الدين المقدسي المجلد الثالث ص ٢٦٤ ذاتها .
    - ٥٩ الاستيعاب ص ٢٢٢ من الحجلد الثالث مصدر سابق .
  - ٦٠ أسد الغابة في معرفة الصحابة لـ عز الدين بن الأثير المجلد الرابع ص ٣٠١ .
    - ٦١ الواقدي في كتاب المغازي الجلد الثالث ص ٩٤٦ مصدر سابق .
      - ٦٢ الاستيعاب المجلد الثاني ص ٧١٩ مصدر سابق.
    - ٦٣ أسد الغابة لـ ابن الأثير الجزرى المجلد الثالث ص ٢٤ مصدر سابق .
      - ٦٤ كتاب المغازي للواقدي ص ٩٤٥ الجزء الثالث مصدر سابق .
- 70 السيرة النبوية لـ ابن هشام الجزء الرابع ص ١٥٤ مختصراً مصدر سابق .

- ٦٦ كتاب المغازي للواقدي ص ٩٤٥ المجلد الثالث مصدر سابق.
- ٦٧ أسد الغابة في معرفة الصحابة المجلد الثاني ص ٤٥ طبعة كتاب الشعب ،
   ولكنه ذكر أن محمداً أعطاه مائة بعير فقط .
  - ٦٨ المصدر السابق ذات المجلد والصفحة .
- ٦٩ الاستيعاب في معرفة الأصحاب لـ عبد البر الحبلد الأول ص ٣٦٢ مصدر سابق .
- ٧ خزيد من التفصيلات عن «دار الندوة» وأهميتها ووظائفها انظر كتاب قريش من القبيلة إلى الدولة المركزية خليل عبد الكريم الطبعة الأولى ١٤١٤ هـ ١٩٩٣ م دار سينا بمصر.
- ٧١ الاستيعاب في معرفة الأصحاب لا ابن عبد البر المجلد الأول ص ٣٦٣ مصدر سابق .
  - ٧٢ ذات المصدر والصفحة نفسها .
  - ٧٣ السيرة النبوية لـ ابن هشام الجزء الرابع ص ١٥٤.
- ٧٤ قريش من القبيلة للدولة المركزية خليل عبد الكريم الفصل الثالث قبائل
   كبيرة فشت فيها النصرانية ثانياً : تميم ص ١١٢ وص ١١٣ مرجع سابق .
  - ٧٥ الاستيعاب لدابن عبد البر الحجلد الأول ص ١٠٣ مصدر سابق.
    - ٧٦ المصدر ذاته والصفحة نفسها .
  - ٧٧ أسد الغابة لـ ابن الأثير الجزرى المجلد الأول ص ١٢٩ مصدر سابق.
  - ٧٨ أسد الغابة لـ ابن الأثير الجزري المجلد الأول ص ١٣٠ مصدر سابق.
    - ٧٩ في القاموس المحيط/ تخالفوا: نقضوا الحلف بينهم.
- ٨٠ السيرة النبوية لـ ابن هشام الجزء الثالث ص ٢٦٢ مصدر سابق . وفي رأينا أن رفض السعدين مرده إلى أن الأنصار وحدهم دون المهاجرين هم الذين كانوا سيضارون لو نُفذ اتفاق محمد / غطفان وهم الذين كانوا سوف يسددون فاتورة الحساب لأنهم أصحاب الحيطان (= الكروم والبساتين) التي تغل الثمار موضوع المراوضة بين محمد وغطفان .
- ٨١ الاستيعاب لـ ابن عبد البر الحجلد الثالث ص ١٢٥٠ مصدر سابق . المصدر ذاته والصفحة نفهسا .
  - ٨٢ أسد الغابة لـ ابن الأثير ص ٣٣١ المجلد الرابع مصدر سابق .

- ٨٤ الاستيعاب لـ ابن عبد البر المجلد الثالث ص ١٢٥٠ مصدر سابق .
- ٨٥ السُهِيَّلي في الرَوض الأنف على هامش السيرة النبوية لـ ابن هشام الحجلد الثالث - ص ٢٧٦ - مصدر سابق .
  - ٨٦ أسد الغابة في معرفة الصحابة لـ ابن الأثير الجزري ص ٣٣١ مصدر سابق.
- ۸۷ عقيل بن أبى طالب شخصية أثارت فى حياتها عدة علامات استفهام فهو علاوة على بيعه دور بنى هاشم المهاجرين ، انحاز إلى صف معاوية ضد أخيه على وكان يصرّح أنه بذلك يبتغى الدنيا فضلاً عن أنه كان خبيراً فى معايب قريش ومساوتها ومثالبها وكان عالماً بالأنساب وأيام العرب .
- ۸۸ إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون الشهير بـ السيرة الحلبية لـ على برهان
   الدين الحلبي ص ۲۸ من الجزء الثالث المطبعة الأولى ٣٨٤ هـ/ ١٩٦٤ م الناشر : مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر .
  - ٨٩ الاستيعاب ابن عبد البر المجلد الثانى ص ٧٢٩ مصدر سابق
    - ٩ أسد الغابة ابن الأثير الجزرى المجلد الثالث ص ٣٧ مصدر سابق.
      - ٩١ كتاب الخراج أبو يوسف قاضي القضاة ص ٦٧ مصدر سابق .
- ٩٢ في القاموس المحيط للفيروزآبادي : تضلع أي امتلا شبعاً أو رياً حتى بلغ الماء أضلاعه .
- ٩٣ جمع الجوامع أو الجامع الكبير للسيوطى الجزء الأول ص ٤٨٨ إصدار مجمع البحوث الإسلامية الأزهر القاهرة .
  - ٩٤ سورة يوسف الآية ٢٦ .
- ٩٥ في المعجم الوسيط لـ مجمع اللغة العربية الكهل : من جاوز الثلاثين إلى نحو
   الخمسين .
  - ٩٦ المغنى لـ ابن قدامة المقدسي المجلد الثامن ص ٦٣ مصدر سابق.
- ٩٧ في ذلك الوقت كان عمريقف على المنبر ويحض «الرعية» على تخفيض المهور وعدم المغالاة فيها حتى وقفت امرأة وخطأته والحكاية مشهورة وكثيراً ما يتم الاستشهاد بها على ديموقراطية عمر . ولكن يبدو أن لكل طبقة خطاب فللرعية خطابها وللسادة خطابها أو كما يقول المثل : لكل حادث حديث!!! .
- ٩٨ المغنى لـ ابن قدامة المقدسى ص ٥٨٥ من المجلد السادس ص ٣٥٦ مصدر سابق .
- ٩٩ أخرجه الستة في الصحاح . نقلاً عن كتاب حياة الصحابة الجزء الثاني ص ٩١ لكاندهلوي مصدر سابق .

- ١٠٠ المغنى لـ ابن قدامة المقدسي المجلد السادس ص ٣٥٦ مصدر سابق .
  - ١٠١ الخراج لقاضي القضاة أبي يوسف ص ٨٩ مصدر سابق .
- ۱۰۲ كتاب الأموال لـ أبي عبيد بن القاسم بن سلام ص ٣٤٨ مصدر سابق .
- ١٠٣ الرياض النضرة في مناقب العشرة لـ أبى جعفر أحمد الشهير بـ الحب الطبرى
   تحقيق حمزة النشرتي وآخرين دون تاريخ نشر وبغير ناشر .
- ١٠٤ أورده السيوطى فى الجامع الكبير أو جمع الجوامع برقم ٣٠٧٢ الجزء الثالث
   من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية الأزهر القاهرة .
- ١٠٥ في رأينا أن هذا الحديث يهم علماء «الانثروپولوجيا الدينية» لأنه أوضح طريقة
   الإقطاع وكيف كان يتم ، وتفسر معاجم اللغة عبارة «حُضْر فرسه» بضم الحاء
   وسكون الضاد المعجمة أي بقدر ما تعدو عدوة واحدة .
  - ١٠٦ انظر الحديث مطولاً في صحيحي البخاري ومسلم .
- ۱۰۷ أسد الغابة في معرفة الصحابة لـ ابن الأثير الجزري المجلد الثالث ص ١٩٩ مصدر سابق .
  - ١٠٨ السيرة النبوية لـ ابن هشام الجزء الثالث ص ١٤٣ مصدر سابق .



# الفصل الثالث

# التلقيب.١

"سيد البطحاء" ، "سداد البطحاء" ، "ساقى الحجيج" ، "زاد الركب" ، "مطعم الطير" "شيبة الحمد" ، "مُجمعً " ، "الفيض" ، "الغوث" ، "الكامل" ، "الأمين" ، "أقداح النضار" . . . . إلخ ، ألقاب كانت تطلق قبل ووقت ظهور الإسلام على رجال تمتعوا بميزات خُلقية أو خلقية ، وحمل اللقب كان يعتز به المرء ومن بعده يفتخر به بنوه وأحفاده ، والمدح والفخر وجهان لعملة واحدة فالمدح خطاب الغير والفخر غطاب النفس وكان البعض يسعى لنيل لقب ليتباهى ويمتاز به على أقرانه :

(قال العباس: فقلت يا رسول الله: إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئاً (وفي رواية أخرى: فاجعل له ما يفخر به) قال: نعم مَنْ دخل دار أبي سفيان فهو أمن ومن دخل المسجد فهو آمن . . .)(١).

إن حب المدح من شيم النفوس جميعها ، تهوى الاستماع إليه وتطرب له وتهتز وتنتشى ، ولكن هذا المنزع النفسى كان لدى عرب الجزيرة عامة والحجاز خاصة متجذراً فيهم مغروساً بعمق في وجدانهم

يولونه شطراً وسيعاً من تطلعاتهم ، كما يسعى الطموحون من أبناء الأمم المتحضرة إلى الحصول على الإجازات العلمية والدرجات الأكاديمية .

ومحمد كما رددنا مراراً عاش في صميم مجتمع الحجاز وخالط أفراده وتعامل معهم إذ كان (يمشى في الأسواق) " ولاشيء يعرف الشخص بطبائع مجتمعه وقيمه وأخلاقه وعاداته . . . قدر «المشى في الأسواق» أي التعامل بيعاً وشراء وقرضاً وإقراضاً وإجارة ورهناً ومقايضة وسواماً . . . إلخ ، ومحمد إذ كان ذلك حاله فقد أدرك أهمية «اللقب» وكيف أنه يُدخل على الشخص البهجة والانشراح والانبساط فإذا وصل إلى هذه الأحوال – وهو لابد واصل إليها – أصبح في يد مَنْ تفضل عليه به أطوع من عجينة الصلصال في يد المثال وتفاني في الإخلاص لمانحه إياه حتى يضفي عليه آخر فيزداد تيها هو وخلقه ، هذا من ناحية ، ومن أخرى فإنه يعلم أن الواهب قد يتقلب مانعاً فلا أقل من أن يحافظ على ما ظفر به منه .

ومن هنا نجد أن محمدًا اتخذ من إطلاق الألقاب «بداهة في جانب الإطراء» وسيلة فعّالة في تطويعهم وتطبيعهم وصبغهم وقولبتهم بقالب الإسلام .

والقارىء لكتب السيرة ومدونات أخبار الصحابة قد يدهشه هذا الكم الكثير من الألقاب والذى أضفاه محمد على الصحبة ، عشرات وعشرات فربما خرج الواحد منهم بعدة منها .

ولكن الاندهاش لذلك إحساس عجل وأوشكت أن أكتب : نزق ، لأنه لا يحيط بالأمر من كل أقطاره ، فالمأمورية التي اضطلع محمد بها معقدة وعسيرة وخيوطها متشابكة وعبْر عنها القرآن بأنها (قولاً ثقيلاً) "" ، وفى رأينا أن الثقل ليس فى الوزن المادى بالطبع ولكن فى الوجه المعنوى والتوقيت والتحديد أو التعيين المكانى أى البعد الزمانى ، إذ من الثابت أن التجربة الإسلامية التى تحققت على يد محمد من أكثر التجارب ندرة على طول التاريخ التى تنجح هذا النجاح المذهل ، فى حين أن القائم بها فرد واحد لم يكن وراءه نظام حاكم يؤازره ولاحزب ولا قبيلة ولا جمعية ولا هيئة . . . إلخ بل العكس فالنظام الحاكم والقبيلة حارباه بضراوة .

وقف محمد وحيداً أمام كل الطواغيت ولكنه كان واسع الأفق فلم يعد مستغرباً أن يلجأ إلى «التلقيب» يسكبه على الصحاب بغزارة ووفرة فهو من جانب لايكلف مالاً ك «التغنيم والتنفيل» ومن جانب آخر فإن نتائجه مضمونة وأكيدة الأثر .

فلا مجال إذن للدهشة والاستغراب عندما نرى محمداً يراكم الألقاب طرف صحابته بل العكس هو الصحيح ، أى لو أنه كان شحيحاً في المنائح الألقابية لغدا ذلك مثار عجب . وكما استعمل محمد اللفظ من وجهه الإطرائي في حفز همم الصحبة ودفعهم لمزيد من التفاني في خدمة الإسلام ودولة قريش ، وظفه كذلك في الانتقاص من رتبة الذين ناصبوه العداء فيما مضى :

(حديث فاطمة بنت قيس: فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال لها: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدى عند ابن أم مكتوم . . . فإذا حللت وآذنيني . . . ثم استشارته فيمن تقدم لخطبتها ، فاستعرضهم ثم قال : وأما معاوية فصعلوك لا مال له . . . ) (3) ، وصحح هذا الحديث وأخذ به شيخ الإسلام ابن تيمية (وأما النصيحة فمثل قوله - والما النصيحة فمثل قوله على المناوية فيمن خطبها ، فقالت : خطبني أبو جهم ومعاوية ، فقال : أما معاوية فصعلوك لا مال له . . . ) (6) .

ومعاوية طالما حارب محمدًا وكاد له واشترك في المعارك ضده وعاون والده أبا سفيان في محاولات استئصال شأفته .

وقد بدأنا بهذا الشق لنثبت أن محمدًا استخدم «التلقيب» بوجهيه ولكن هذا الجانب قليل ، أما الغالب عليه فهو جانب المدح .

Y \_\_\_\_

حظى الأربعة الكبار من الصحابة الذين أصبحوا فيما بعد «الخلفاء الراشدين» : أبو بكر - عمر - عثمان - على بأكبر حصة من ألقاب الإطراء وبعدهم باقى «العشرة المبشرين بالجنة» ثم المهاجرون القرشيون ثم المهاجرون من غير قريش ثم الأنصار وبعض العشائر والقبائل.

وكان من البديهي أن يستأثر بنصيب وفير:

١ - أبو بكر بن أبي قحافة :

- (أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين ما خلا النبيين والمرسلين) ١٠٠٠ .
- (أبو بكر في الجنة وعمر وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة بن الجراح)

وجميعهم بلا استثناء من قريش من «مجلس العشرة المبشرين بالجنة» ولكن لم يرد في الحديث اسم عثمان ولااسم على .

- (أبو بكر وعمر مني بمنزلة السمع والبصر من الرأس)<sup>(،)</sup> .
- (أبو بكر وعمر من هذا الدين كمنزلة السمع والبصر من الرأس) ".

من الحديث الأخير : أبو بكر وعمر (من هذا الدين) وفي السابق

عليه (منى) ، وهكذا وبصراحة لالبس فيها سوَّى محمد بينه وبين الدين ، وهذا ما سبق أن رفعناه فى وجوه (منكرى السنة) أو المشككين فى حجيتها ، ومذهبنا أن السنة بعمومها هى «التطبيق العملى» للإسلام وهى «ديوان الإسلام» ولاتتم معرفة الإسلام معرفة تامة إلا بدراستها بأنواعها الثلاثة : القولية والفعلية والتقريرية ، والفعلية أشد إبانه وأكثر توضيحاً لأنها مغموسة فى الواقع معجونه بمائه فى حين أن القولية أشبه بالمثاليات المجردة أما التقريرية فإن الظروف والملابسات الحافّة بالنازلة تعطى أكثر من تفسير لها فهى إذن ليست قاطعة .

- (عن ابن عباس - رض - قال : قال رسول الله - على - : خير الأصحاب أربعة ، وخير السرايا أربعمائه ، وخير الجيوش أربعة آلاف ، ولا يغلب اثنا عشر من قلة إذا كانت كلمتهم واحدة)(١٠٠٠ .

(وقد قالوا في التعليق على خير الصحابة أربعة : بأن هذا إشارة إلى الخلفاء الراشدين الأربعة وهم : أبو بكر وعمر وعشمان وعلى ، وهذا يدل على أن في غيرهم خيراً كثيراً وإن كان دون ما فيهم من خيراً ( ''' .

- (ما لأحد عندنا يد ٌإلا وقد كافيناه ، خلا أبا بكر فإن له عندنا يداً يكافئه الله بها يوم القيامة وما نفعنى أحد قط ما نفعنى مال أبى بكر ولو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ألا وإن صاحبكم خليل الله) "".

- (أخذ جبريل بيدى فأرانى بأب الجنة الذى تدخل منه أمتى ، فقال أبو بكر : وددت أنى كنت معك حتى أراه ، قال : أما إنك أول من يدخل الجنة من أمتى) (١٣٠٠ .

- (عن عبد المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أبيه عن جده،

سمعت رسول الله – ﷺ – يقول : أبو بكر وعمر – رض – بمنزلة السمع والبصر)''' .

- (عن أنس بن مالك أن النبى - على الله - صعد أحُداً فتبعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم ، فضربه النبى - على الله - برجله وقال : اثبت أحد فما عليك إلانبى وصديق وشهيدان)(١٠٠٠ .

هذا الحديث حمل لقب الـ «صديّق» الذى لازم أبا بكر فلا يكاد يُذكر أو يكتب اسمه إلا وألحق هذا اللقب به ، و(الصدّيق هو الذى لم يدع شيئاً مما أظهره باللسان إلا حققه بقلبه وعمله) (() أما (الصدّيقون فهم قوم دُوين الأنبياء في الفضيلة) (() ووصف القرآن الأنبياء إبراهيم وإدريس ويوسف بأنهم صدّيقون أما خارج دائرة المرسلين والنبيين فلم يصف القرآن أحداً بالصدّيقية سوى السيدة مريم أم المسيح (وأمه صدّيقة) (() .)

ولذلك فمن رأينا أن محمداً لم يمنح واحداً من الصحابة أرفع من هذا اللقب على كثرة الألقاب التى كان يُضفيها عليهم وهذا يفسر لنا أموراً كثيرة منها مواساة ابن أبى قحافة له بالمال وشدة التصاقه به وبالغ إخلاصه له حتى إنه (ابن أبى قحافة) كان على استعداد لقتل أكبر أبنائه فى غزوة بدر الكبرى لولاأن محمداً بثاقب بصره نهاه عن ذلك لأنه كان سيُخلف عواقب وخيمة ، وتقديمه ابنته عائشة زوجة له . . إلخ ، فهل كان لقب «الصديق» كفاء (مكافأة) لكل ذلك ؟

- (نعم الرجل أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح وأسيد بن الحضير وثابت بن قيس ابن شماس ومعاذ بن جبل ومعاذ بن عمرو بن الجموح وسهل بن بيضاء) (١٠٠٠) .
- (في الصحيح عن أبي سعيد عن النبي ﷺ أنه قال في مرضه الذي مات فيه :

"إن من أمن الناس على في ماله وصحبته أبا بكر ولو كنت متخذاً خليلاً غير ربى لاتخذت أبا بكر ، ولكن أخوة في الإسلام ومودة ، لا يبقين في المسجد خوخة إلا سُدّت إلا خوخة أبى بكر) "" .

حتى فى اللحظات الأخيرة من عمره واصل محمد تزكية ابن أبى قحافة ليكمل من بعده المسيرة وقد فعل فسعى بكل طاقته فى المحافظة على دين محمد ودولته .

تلك كانت أمثلة سريعة للألقاب التي وهبها محمد لأبي بكر ونقرأ في كتب السيرة أنه كان الساعد الأيمن لمحمد سواء في نشر دينه أو دعم الدولة ، ويرى عدد من الباحثين في الأحاديث السابقة وما على شاكلتها دليلاً على استخلاف محمد له - ولو أننا لانذهب إليه - وعلى كل فبعد انتقال السلطة إلى ابن أبي قحافة دافع عن الإسلام وعن الدولة القرشية دفاعاً مستميتاً ولولا وقفته الصلبة تلك لتغيرت خريطة المنطقة باختلاف مسارها التاريخي جذرياً .

إذن هو يستحق الألقاب التي أضافها إليه محمد أو بمعنى أدق برهن على أنه يستحقها ويمكن بالمقابل أن يقال إنها من جانبها فعلت فعلها المأمول منها بدرجة فائقة :

### ٢ - عمر بن الخطاب:

- (عن ابن عباس قال : نظر رسول الله ﷺ إلى عمر ذات يوم وتبسم وقال : . . . وجعلك الله مفتاح الإسلام)("" .
- (قال النبى ﷺ : عمر أول من يُسلّم عليه الحق يوم القيامة
   وكل أحد مشغول بأخذ الكتاب وقراءته)(۱۲) .

والحديث بنصِّه هذا مشكل فلم يستثن محمدًا الأنبياء والرسل،

فهل الحق سيبدأ عمراً بالسلام دونهم أم أن استثناء هؤلاء أمر بديهي لا حاجة للنص عليه ؟

- (عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : إن الله قد جعل الحق على لسان عمر وقلبه)(١٠٠٠ .
- (عن ابن عمر قال: قال رسول الله عمر بن الخطاب سراج أهل الجنة)(١٠٠٠ .
  - (عن عمر فو الله ما سلك عمر وادياً قط فسلكه الشيطان)(١٠٠٠ .
- (عن عائشة قالت : قال رسول الله على الله عنه عان يكون في الأمم مُحدثون فإن يكن في أمتى أحد فهو عمر) "" .
- (ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء بعد النبيين خيراً منك يا عمر) (١٦٠٠ .

والأحاديث في ألقاب عمر كثيرة نكتفي بما أسلفنا وقد تلقاها عمر راضياً وقابلها بمزيد من الإخلاص حتى إنه من شدة تفانيه قتل خاله في إحدى المعارك وسوف يجيء الخبر موثقاً في الفصل الخاص بـ "قتل المحارم" وكان مثل باقى أقرانه من حملة الألقاب لزيقاً ("").

لحمد في حربه وسلمه ويعد وفاته واصل معاضدة الخليفة الأول ثم لما تولى الخلافة عمل على نشر الديانة الإسلامية في كل البلاد الموطوءة ووسَّع أطراف الدولة القرشية وكانت هذه التوسعات نواة لما عرف بـ «الإمبراطورية الإسلامية» أو القرشية حتى إن هناك من يعده المؤسس الفعلي لها .

#### ٣ - عثمان بن عفان:

- (عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله على : إن عثمان بن عفان أشبه بى خلقاً وخلقاً وديناً وسمتاً وهو ذو النورين زوجتُه ابنتي وهو معى فى الجنة كهاتين وحرك السبابة والوسطى)(٢٠٠٠).
  - (أشد أمتى حياءً: عثمان بن عفان)(١٠٠٠).
- (عن أنس بن مالك عن النبى ﷺ أنه قال : أصدق أمتى حياءً : عثمان)(٢٠٠٠ .
- (لو أن عندي عشراً لزوجتكهن واحدة بعد واحدة وإنى عنك لراض قاله لعثمان) (۳۳ .
- (عن مسلم بن يسار قال: نظر رسول الله ﷺ إلى عثمان فقال: شبيه بإبراهيم وإن الملائكة لتستحى منه)("".
- (عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: قال رسول الله على عفر الله لك يا عثمان ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما هو كائن إلى يوم القيامة)(٥٠٠ ، وبهذا الحديث أعطى محمد لعثمان «صك براءة» وبذلك حمل عثمان لقب «المغفور له ذنبه» أو «المغفورة له خطاياه».
- كذلك منحه محمد شرفاً لم ينفحه أحداً من صحبه وهو أنه بايع عنه (بإحدى يديه) من «بيعة الرضوان» وهذه البيعة رتبة عالية في مجتمع الصحابة وفي بيعة محمد نيابة عن عثمان وهذا التشريف يقول ابن عمر: (يد رسول الله على العثمان خير من يد عثمان لنفسه) (٢٠٠٠).

تلك كانت قطرات من فيض الأحاديث التي حملت ألقاب ابن

عفَّان ، وقد عُرف عنه حياؤه الشديد ومن صفات الحييَّ أن من يصنع فيه معروفاً يحاول جاهداً أن يرده وهذا ما حدث بالفعل إذ قابل هذه الألقاب والتشريفات التي نفحه إياها محمد بالعرفان إذ اشتري من يهودي بئراً بعشرين ألف درهم وجعلها للمسلمين وضمن له بها محمد «مشرباً في الجنة "(٢٧)و (عن عبد الرحمن بن سمرة قال: جاء عثمان بن عفان إلى النبي - عَلِيٌّ - بألف دينار في ثوبه حين جهز النبي - عَلِيٌّ - جيش العسرة فصبها في حجر النبي - ﷺ - فجعل النبي - ﷺ - يقلّبها بيده ويقول : ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم يرددها مراراً) (٢٨٠ وهذا «صك براءة» آخر من الذنوب منحه محمد ابن عفان بعد أن جهد جهده في رد جميل محمد بإضافة تلك الألقاب عليه ولكن محمدًا كان أجود منه ، و(عن عبد الرحمن بن خباب السلمي قال: خرج رسول الله - على - فحث على جيش العسرة فقال عثمان : على مائة بعير بأحلاسها وأقتابها ، قال ثم حث فقال عثمان : على مائة أخرى بأحلاسها وأقتابها ، قال ثم نزل مرقاة من المنبر ثم حث فقال عثمان بن عفان على مائة أخرى بأحلاسها وأقتابها ، فقال : فرأيت النبي - ﷺ - يقول بيده هكذا يحركها كالمتعجب ويقول :ما على عثمان ما عمل بعد هذا)(٢٠٠) وللمرة الثالثة يحصل ابن عفان على «صك البراءة» من الذنوب والخطايا والآثام وأنه مهما عمل فلن يضره شيئاً - ولكن هذه الأحاديث الأخيرة - على وجه الخصوص -تؤكد أن عثمان بذل غاية ما يملك من وسع وطاقة في أن يضع تحت أنظار محمد البراهين السواطع على أنه أهل للألقاب التي منحه إياها .

# ٤ - علي بن أبي طالب :

. لم يكن نصيب على من الألقاب بأقل من أنصبة الثلاثة السابقين بل ربما زاد عليهم لأنه من بنى هاشم وسنرى أن منزلة هؤلاء عند محمد لا

تعدلها منزلة وكان ربيبه وزوج أصغر بناته وأحبهن إليه وعاشت معه حتى وفاته ثم لأنه والد حفيديه اللذين كان يحبهما حباً جماً وسعد بهما سعادة غامرة عوضته عن فقد الولد الذكر: -

- (عن البراء قال : قال رسول الله - على منى بمنزلة رأسى من جسدى)(۱۰۰۰ .

- (عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله -ص - يا على معك يوم القيامة عصامن عصى الجنة تذود بها المنافقين عن الحوض)(۱).

- (جاء أبو بكر وعلى يزوران قبر النبى - على الله على الله بستة أيام ، قال على لأبى بكر : تقدم يا خليفة رسول الله ، فقال أبو بكر : ما كنت لأنقدم رجلاً سمعت رسول الله - على الله على منى بمنزلتى من ربى) "" .

هذا الخبر يتعارض مع ما هو معروف من أن علياً ظل ستة أشهر - بعد وفاة محمد - ملازماً بيته وممتنعاً عن بيعة ابن أبى قحافة - بحجة أنه يجمع أى يحفظ القرآن ؛ وسوف نرى أن بنى هاشم خاصة والفروع الكبرى من قريش مثل بنى أمية وبنى مخزوم وبنى المغيرة عامة كان لهم موقف محدد من أبى بكر وعمر ك «خليفتين» وأن الأخير كان يعمل جاهداً على استرضائهم وخاصة بنى هاشم للعدول عن أو على الأقل التخفيف من موقفهم حياله وذهب البعض إلى أن على بن أبى طالب لم يبايع أبا بكر إلا بعد وفاة زوجته فاطمة بنت محمد لأنها خاصمت ابن أبى قحافة لأنه حرمها من ميراث أبيها وعطل آية صريحة قاطعة في القرآن بالحاديث آحاد» ومع ذلك فإن ابن أبى قحافة كان في ذلك مجتهداً لأنه

لم يأخذ شيئاً من موروث محمد بل أضافه لبيت مال المسلمين .

- (حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن أبى حازم عن سهل بن سعد (= الساعدى) أن رسول الله - على الله و قال يوم «خيبر»: لأعطين هذه الراية رجلاً يفتح الله على يديه ، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله . . . ثم أعطى الراية علياً) "" .

- (عن القاسم بن جندب عن أنس قال: قال رسول الله - على - : يا أنس أسكب لى وضوءا ثم قام فصلى ركعتين ثم قال: يا أنس أول من يدخل عليك من هذا الباب: أمير المؤمنين وسيد المرسلين وقائد الغرر المحجّلين وخاتم الوصيين ؟ قال أنس: اللهم اجعله رجلاً من الأنصار وكتمته ، إذ جاء على فقال: من هذا يا أنس؟ فقلت: على ، فقام مستبشراً فاعتنقه)\*\*\*).

عندما قرأت هذا الخبر وتمنى أنس بن مالك أن يكون «أمير المؤمنين» من الأنصار تعجبت من طيبة قلبه وطيبة قلوب الأنصار ومنهم أحد زعمائهم سعد بن عبادة ، إذ كيف لم يدركوا أن الدولة التي زرعها محمد في مدينتهم يثرب (سماها بعد ذلك المدينة) هي دولة قريش وحدها ومن المستحيل أن يكون أميرها من غيرها!!!.

- (عن أنس بن مالك قال: بعثنى النبى - رعن أنس بن مالك قال: بعثنى النبى - رعن أنس بن مالك قال: بعثنى النبى - رعن ألله وأنا أسمع: يا أبا برزة إن رب العالمين عهد إلى عهداً فى على بن أبى طالب، فقال: إنه راية الهدى ومنار الإيمان وإمام أوليائى ونور جميع من أطاعنى، يا أبا برزة على بن أبى طالب أمين غداً فى القيامة وصاحب رايتى فى القيامة على مفاتيح خزائن ربى)(٥٠٠).

<sup>- (</sup>عن سعيد بن المسيب قال: قلت لـ سعد بن مالك - رض -:

إنى أريد أن أسألك عن شيء وإنى أهابك ، فقال : لا تهبنى يا ابن أخى إذا علمت عندى علمًا فسلنى عنه ، قال : قلت : قول رسول الله - على الله على في غزوة تبوك حين خلفه ؟ قال سعد : قال رسول الله - على أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى ("") .

- (عن سعد بن أبى وقاص قال: حلّف رسول الله - علياً في غزوة تبوك فقال: يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان؟ قال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لانبي بعدى (١٠٠٠).

- (عن عامر بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه قال له: أمر معاوية بن أبى سفيان سعداً - رض - فقال: ما يمنعك أن تسب أبا تراب ، فقال: أما ذكرت ثلاثاً قالهن رسول الله - على الله على واحدة أحب إلى من حُمر النعم: سمعت رسول الله - على النساء والصبيان؟ فقال له رسول فقال له على يا رسول الله أتخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله: أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لانبى بعدى. وسمعته يقول يوم خيبر: لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال: ادعولى علياً فأتى به أرمد فيصق في عينيه ودفع الراية إليه ففتح الله، ولما نزلت هذه الآية "فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم" دعا رسول الله - ص - علياً وفاطمة والحسن والحسين - رض - ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتى) دمن .

- (غزوة تبوك قال رسول الله ﷺ لـ على : أفلا ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى) (١٠٠٠ .
- (آخى رسول الله ﷺ علياً مرتين . . . وقال في كل واحدة منهما : أنت أخى في الدنيا والآخرة) · · · ·

وإذا كان عثمان - وهو من الأغنياء - قد اجتهد في أن يرد جميل محمد - في الألقاب التي خلعها عليه بالبذل السخى والعطاء المضاعف أثلاثاً، فإن علياً وإن كان قليل المال في البداية إذ سوف نرى أن الأموال المستصفاة من أهل البلاد الموطوءة قد ناله منها شيء كثير فهو ذو باع طويل في ميدان القتال.

وحتى يثبت لمحمد أنه أهل للمؤاخاة ولسائر الألقاب التى أطلقها عليه فقد أثخن في أعدائه قتلاً وحصدهم حصداً ، حتى قبل إنه في غزوة بدر الكبرى وحدها قتل عشرين من المشركين ولايهم أنهم كانوا من قريش قبيلته ، إنما الأهم في نظره أن يؤكد لمحمد أنه يستحق أن يكون بالنسبة إليه بمنزلة محمد من ربه وهارون من موسى والرأس من الجسد (عمر على لما شارك في غزوة بدر سبع وعشرون سنة ، وغاية ما ذكره ابن هشام وقبله موسى بن عقبة وكذلك الأموى ، جميع ما ذكروه عن الذين قتلهم على : أحد عشر نفساً واختلف في ستة أنفس هل قتلهم هو أو غيره وشارك في ثلاثة - هذا جميع ما نقله هؤلاء الصادقون) (۵) و (عن أبي اسحق قال : سأل رجل البراء وأنا أسمع : أشهد على بدراً ؟ قال : بارز وظاهر) وطاهر أي نصر وأعان ، وكان قتاله ظاهراً لكل من شارك في العركة و (عن سعد قال : لقد رأيت علياً يخطر بالسيف هام المشركين أي رؤوسهم .

وتواصلت أدلة الثبوت من على أنه جدير بكل لقب يناله من محمد فما من مرة أعطاه الراية حتى حقق الهدف . (عن عمر بن حبشى قال : خطبنا الحسن حين قتل على فقال : لقد فارقكم رجل أن كان رسول الله - عليه الراية حتى يفتح عليه)(10) .

وفي غزوة أحد قرأنا له عن وقفة بالغة الشجاعة : كان من الصامدين

ولم يفر مع الفارين ونتيجة لذلك مزقت الجراح جسده (لقد أصابت علياً يوم أحد ست عشرة ضربة كل ضربة تلزمه الأرض)(٠٠٠).

وفى غزوة خيبر رغم شكايته من وجع فى عينيه لم يتوان عن إنفاذ أمر محمد فحمل الراية وحارب يهوداً حتى تم الفتح على يديه ولم يبال برمده (فقال رسول الله - على الأدفعن / لوائي إلى رجل لم يرجع حتى يفتح الله عليه ، فصلى رسول الله - على - صلاة الغداة ثم دعا باللواء فدعا علياً وهو يشتكى عينيه فمسحهما ثم دفع إليه اللواء)(١٠٠) ولم يخيب على رجاء محمد فيه فقاتل ونازل أبطال يهود وهزمهم حتى تحقق النصر ، ولم يجرؤ أحد على القول إن ألقاب محمد التى كدسها فوق على كانت فى غير موضعها .

(وشهد على بدراً والحديبية وسائر المشاهد وإنه أبلى ببدر وأحد وبالخندق وبخيبر بلاء عظيماً وإنه أغنى في تلك المشاهد وقام فيها المقام الكبير) (٥٠) ؛ ورأينا فيما سلف أن علياً كان من «النفر» القليل الذي صبر مع محمد في حنين ولم يول مدبراً ويسابق الريح منهزماً كما فعلت الأغلبية .

خلاصة القول إنه إذا كان عثمان قدم لحمد أموالا جسيمة تعينه في أمر دينه وتدبير دولته فإن علياً قاتل قتالاً صادقاً وأظهر إقداماً وشجاعة تفوق الوصف في وجه أعداء دين محمد ودولته .

واستراحت نفس على لأنه أثبت لنفسه قبل الآخرين أنه كف، للألقاب التي صبها عليه محمد صباً ، كما أن تلك الألقاب الفخيمة كانت من أهم البواعث لدفع بطولة على للظهور والتشيء على أرض الواقع بهيأة أذهلت معاصريه وكانت مفخرة لبنيه وأحفاده وشيعته .

### **Y** \_\_\_\_\_

## بقية العشرة المبشرين بالجنة:

بعد أبى بكر وعمر وعثمان وعلى ، كان نصيب باقى «العشرة المبشرين بالجنة» مناسباً فهم قرشيون وأهل شورى محمد الذين خلفوا «ملأ قريش» حاكم مكة وقت ظهور الإسلام ومن السابقين الأولين فى الإيمان بالدين الذى دعا إليه ، وحُسبت لهم مواقف محمودة فى تأييده ونصرته ، فالألقاب التى أغدقها عليهم كانت تحية منه إليهم وشكراً عما بذلوه ومدعاة لهم لمواصلة الدعم ؛ واختلفت صور المساندة فتارة بالعطاء وأخرى بالقتال :

- ١ طلحة بن عبيد الله:
- (عن موسى بن طلحة عن أبيه طلحة قال : سماني رسول الله -
  - عَلَيْهُ يوم أحد «طلحة الخير» ويوم العُسرة «طلحة الفياض» ويوم حنين «طلحة الجود»)(مه، . «طلحة الجود»)
- وووى أن رسول الله على الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله فقال : من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشى على الأرض فلينظر إلى طلحة)(١٠٠٠ .
- (قال طلحة: كان النبى على إذا رآه قال: سلفى فى الدنيا وسلفى فى الآخرة ، وأخرج من طريق ابن منده عن طلحة قال: سمانى رسول الله على يوم أحد «طلحة الخير وفى غزوة العسرة: طلحة الفياض، ويوم حنين: طلحة الجود) (١٠٠٠).
- (وعن سلمة بن الأكوع قال : ابتاع طلحة بئراً ناحية الجبل ونحر

جـزوراً فـأطعم الناس فـقـال رسـول الله - ﷺ - : أنت «طـلحـة الفياض») (١٠٠٠ .

## ٢ - الزبير بن العوام:

(عن الزبير أنه قال: جمع لى رسول الله - على أبويه مرتين: يوم قريظة فقال: إرم فداك أبى وأمى ، ويشهد الزبير بدراً وكانت عليه يوميذ عمامة صفراء معتجراً بها فيقال: نزلت الملائكة يوم بدر على سيماء الزبير) (١٠٠٠).

- عن مطيع بن الأسود قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول الزبير ركن من أركان الإسلام أخرجه السدى ورفعه ابن عمر إلى النبى على ولفظه قال: قال رسول الله ص : الزبير بن العوام ركن من أركان المسلمين (١٠٠٠).
- (وكان الزبير أول من سل سيفاً في سبيل الله عز وجل . عن سعيد بن المسيب قال : إن النبي على دعا له بخير والله لايضيع دعاءه .

وروى عن النبى - ﷺ - أنه قال : لكل نبى حواري وحواريًى الزبير)(١٠٠٠ .

### ٣ - عبد الرحمن بن عوف :

- (عن عبد الله بن عمر أن عبد الرحمن بن عوف قال الأصحاب الشورى : هل لكم أن اختار وأنتقى منها ؟ قال على : أنا أول من يرضى فإنى سمعت رسول الله - على - يقول : أنت أمين في أهل السماء ، وأنت أمين في أهل الأرض)(١٠٠٠).

- (عن الزبير بن بكار قال: كان عبد الرحمن بن عوف أمين النبى - على نسائه)(١٠٠٠ .

وسوف نرى أثر هذا اللقب على ابن عوف ، حتى بعد وفاة محمد طفق يثبت جدارته على التشرف بهذا اللقب بأن أخذ يجزل المنائح على نساء محمد وعندما كنّ يعتزمن الحج كان هو على رأس الحراسة الخاصة التي تحيط بهن من كل جانب .

- (عن على عليه السلام قال: قال رسول الله عبد الرحمن بن عوف دليل الله في الأرض)(١٠٠٠ .
- (عن أديس بن أبي أديس عن النبي ﷺ قال لـ عبد الرحمن بن عوف : أنت وليي في الدنيا والآخرة)(١٨٠٠ .

### ٤ - سعد بن أبي وقاص :

- (عن أبى بكر رض سمعت رسول الله عَنِي يقول لسعد : اللهم سدد سهمه وأجب دعوته وحببه)(١٠٠٠ .
- (عن أبى هريرة أن رسول الله ﷺ قال: يا سعد أنت ناصر الدين حيث كنت)(١٠٠).
- (عن سعد بن مالك (= سعد بن أبي وقاص) قال : إنى أول العرب رمي بسهم في سبيل الله : وذلك في سرية عبيدة بن الحارث) ( " .
- (فخرج عبيدة بن الحارث في ستين راكباً فلقى سفيان بن حرب على ماء يقال له أحياء من بطن رابغ وأبو سفيان في مائتين فكان أول من رمى بسهم في الإسلام: سعد بن أبى وقاص)(٢٠).
- . («إرم أيها الغلام الحزور» قاله لـ سعد بن أبى وقاص يوم أحد)( ٢٠٠٠ .

والحزور هو الذى قارب البلوغ ، وسنرى كيف أن هذا اللقب أعجب ابن مالك أيما إعجاب وطرب له وانتشى به وشمر عن ساعديه وبالغ فى الرمى حتى يثبت أنه كما قال محمد .

- (عن سعد بن مالك أن النبى - ﷺ - قال : اللهم استجب لـ سعد إذا دعاك)(١٧٠٠ .

ولذا كان سعد يلقب بـ «مستجاب الدعاء» .

# ٥ - أبو عبيدة بن الجراح:

- (قوله ﷺ : لكل أمة أمين ، وأمين أمتى أبو عبيدة بن الجراح) (٢٠٠٠ .
- (عن الحسن قال : قال رسول الله ﷺ : ما من أصحابي أحد الالو شئت لوجدت عليه إلاأبا عبيدة) (١٧٠٠ .
- (أخرج ابن عساكر عن مسلم قال: بعث أبو بكر إلى أبى عبيدة رض هلم حتى استخلفك فإنى سمعت رسول الله رض الله على الله على الكل أمة أمين وأنت أمين هذه الأمة) (٧٧٠) .

هنا يحاول ابن أبى قحافة أن يرد الجميل لأبى عبيدة ويهم باستخلافه لأن لقب «أمين الأمة» كان من بين أهم العوامل الحاسمة فى ظفر أبى بكر بالإمامة العظمى أو الخلافة فى سقيفة بنى ساعدة كما سنوضح بعد قليل .

- (لما ولى عمر بن الخطاب الخلافة عزل خالد بن الوليد واستعمل أبا عبيدة ، فقال خالد : وكل عليكم أمين هذه الأمة ، وقال أبو عبيدة : سمعت رسول الله - على - يقول : إن خالداً لسيف من سيوف الله ) (١٧٠٠ .

- (عن أنس بن مالك - رض - أن رسول الله - على - قال : إن لكل أمة أميناً وإن أميننا أيتها الأمة : أبو عبيدة بن الجراح)( ' ' .

### ۲ - سعید بن زید:

ذكرنا فيما سبق أن محمداً قسم له من غنائم بدر هو وطلحة ولذلك كانا معدودين من البدريين وفى أصح أحاديث التبشير بالجنة هو عاشر المبشرين بها ، وآخى محمد بينه وبين أبي ابن كعب الأنصارى عندما آخى بين المهاجرين والأنصار ، ولم أقف له على لقب اختصه به محمد سوى أنه روى حديث ارتجاف جبل أحد وأنه كان مع محمد والآخرين آنذاك أى أنه شهيد "أفى حين أنه مات على فراشه ، وأن محمداً منح أباه زيد بن عمر و بن نفيل – عم عمر بن الخطاب وأحد أكابر حنفاء مكة – لقب المها قبلة المها على المها على قبلة عمر بن الخطاب وأحد أكابر حنفاء مكة – لقب الهم المها على المها على المها على المها على المها على المها المها على المها المها على المها ال

- (وأتى سعيد بن زيد رسول الله - ﷺ - فقال : إن زيداً كان كما قد رأيت وبلغك فاستغفر له - قال : بعث يوم القيامة (أُمَّة) وحده ((^^^ .

وسعيد بن زيد لم يشارك في الأحداث العامة ولذلك لم يتردد اسمه في كتب السير والتواريخ كثيراً لأنه انصرف إلى الاهتمام بأملاكه التي احتاز بعضها من أراضي المستعمرات التي اقتحمها العرب ، فقد أقطعه عثمان إقطاعية بالكوفة - سوف نرى أن عثمان فعل ذلك مع عدد من أعيان الصحبة - ، واختلف سعيد مع امرأة تدعى أروى بنت أويس على مساحة من أرضه التي بـ «الشجرة» فاستعدت عليه مروان بن الحكم فأوجب عليه اليمين فلم يحلف وتركها لها(۲۰۰۰) ، وكانت له أرض ثالثة بـ «العقيق من أخصب بقاع يثرب / المدينة وهكذا شغلته أمواله في الكوفة والشجرة والعقيق عن الانخراط في

الشئون العامة . إنَّ ضم محمد لإثنين «عمر بن الخطاب وسعيد بن زيد» من بنى عدى له «مجلس العشرة المبشرين بالجنة» أو «مجلس شوراه» بديل «ملاً قريش» ، مسألة لم تلفت انتباه الباحثين من قبل وبالتالى لم يقدموا إجابة على هذا السؤال الملح :

لماذا اختار محمد اثنين من بني عدّى في ذلك المجلس وهم ليسوا من ذؤابة قريش ولا من فروعها الكبيرة ، ولماذا لم يفعل ذلك مع بني هاشم أو بني أمية أو بني مخزوم أو بني المغيرة ؟ ، وإذا كان عمر ذا مواهب فذة نادرة تبلغ حد العبقرية بشهادة محمد نفسه له فإن ذلك لم يُعرف عن سعيد بن زيد ، الأمر الذي يجعل انضواء «مجلس العشرة» على اثنين من رهط متواضع في قريش مثل بني عدى مُشكل يبحث عن حل ؟ أم أن إلحاق محمد لسعيد بن زيد بالمجلس كان تقديراً منه لوالده زيد بن نفيل لتحنفه وتوحيده الله ولإتيانه أو التزامه ببعض القيم مثل تحريم شرب الخمر واستحياء الموؤدة والغُسل من الجنابة . . . وأنه في إحدى المرات استرعى نظر محمد لعدم الأكل مما يذبح على النُصُب (مرّ زيد بن عمرو بن نفيل بالنبي - على النصب ، قال على النصب ، قال (= راوي الحديث) فما رؤى النبي - ﷺ - من يومه ذاك يأكل مما ذبح على النصب حتى بعث - على الله عنه عنه على النصب حتى بعث - على الله عن الله عنه من النصب حتى بعث الله عنه الله عنه النه الله عنه الله ع الألقاب كان شبه معدوم ولعل هذا يفسر لنا ندرة ذكر كتب السيّر والتواريخ لأية مأثرة من مآثره ، إذا أنه لو نال من محمد لقباً لأثبت أنه كفاءه(٢١).

ولعل إحجام محمد عن تلقيب سعيد بن زيد هو الاستثناء الذي يؤيد القاعدة أو أن محمدًا كان ينفح ألقابه مَن يستحقها ومَن يتوسم فيه أن اللقب سيطرح ثمرته عنده .

**&** 

أفلحت خطة محمد في التلقيب مع بقية «العشرة المبشرين بالجنة» مثلما نجحت مع الأربعة ، فمنهم من أعانه بماله ، ومنهم من صمد في القتال إبّان المعارك واستمر ذلك العطاء حتى بعد وفاته فبعضهم كان يواسي زوجاته بالمنائح ، وغالبيتهم اشتركت في غزو المستعمرات (العراق / إيران - الشام / مصر / أفريقيا . . .) وهذه أمثلة قليلة تؤكد ما نذهب إليه : -

#### ١ - طلحة :

ليغدو طلحة عند حسن ظن محمد به وليثبت له جدارته بما أغدقه عليه من الألقاب التي سردناها فيما سلف ، كانت له وقفة شجاعة يوم أحد:

- (عن عائشة قالت : كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال : ذلك يوم طلحة) (١٠٠٠ .

- (قال أبو بكر: . . . ثم أتينا طلحة في بعض تلك الحفار فإذا فيه بضع وسبعون ما بين طعنة ورمية ، فإذا قد قطعت أصبعه فأصلحنا من شأنه) ( ١٠٠٠ .

ولم يكتف بذلك بل قدم المال الكثير:

- (عن سُعدى بنت عوف امرأة طلحة قالت : لقد تصدق طلحة يوماً بمائة ألف) (١٠٠٠ .

### ٢ - الزبير:

بعد ما أصاب المسلمين ما أصابهم على جبل أحد وكان سببه الإقبال

النهم على الغنائم وما يقال خاصة فى مؤلفات المحدثين إن علة الهزيمة مخالفة الرماة لأمر محمد وتركهم موقفهم الحسّاس هو ذكر لأحد جوانب الحقيقة وإغفال لباقى وجوهها لأن الرماة لم يفعلوا ذلك إلا لأنهم رأوا أصحابهم قد انهمكوا فى احتياز الأغنام والأسلاب ونسوا أنهم فى معركة فحذوا (= الرماة) حذوهم فكيف يعودون من العركة بُخفى حنين وغيرهم يؤوب بالقدر الوفير من الغنائم والأسلاب - هذا ما حدث فى غزوة أحد وذكرته كتب التاريخ التراثية ولكن المؤلفين المحدثين يغطرشون من عليه لأنهم لا يجرؤون على تسطيره ، بعد هذه الاستطرادة يغطرشون من المداخنكة فى السياسة والحرب - بعض صحبه ليمشى محمد - وكان شديد الحنكة فى السياسة والحرب - بعض صحبه ليمشى فى أثرهم لمعرفة وجهتهم : يشرب أم مكة ؟ وكان ممن وكل إليه تلك المهمة فى أثرهم لمعرفة وجهتهم : يشرب أم مكة ؟ وكان ممن وكل إليه تلك المهمة الثقيلة : الزبير .

- (عن عروة بن الزبير عن عائشة - رض - قالت لى : أبواك (تعنى أبا بكر وكان جد عُروة لأمه والزبير من الذين استجابوا لله وللرسول «من بعد ما أصابهم القرح»)(١٠٠٠ .

واستمر الزبير يقدم براهين كفايته لحمل الألقاب حتى بعد وفاة محمد :

- (عن عروة أن أصحاب النبي - ﷺ - قالوا للزبير يوم «اليرموك» : ألاتشد فنشد معك ، فحمل عليهم فضربوه ضربتين على عاتقه) ""

كما شارك في غيرها من معارك الفتوح.

٣ - عبد الرحمن بن عوف :

كان ذا مال وفير أى مليونير بالتعبير الحديث وكان محمد كلما لقيه قال له : «لن تدخل الجنة إلا زحفاً أو إلا حبواً يا ابن عوف» ، وكان يسميه

«الصادق البار»(۹۳) ، وقدم المال الوفير لحمد ولزوجاته من بعده ولغيرهن ليؤكد للقاصى والداني أنه لم يقصر وأنه أهل للمكرمات الألقابية التي نفحه إياها محمد :

- (أما عبد الرحمن فجاء إلى النبى - على - بأربعة آلاف درهم صدقة وقال: كان عندى ثمانية آلاف فأمسكت أربعة آلاف درهم لنفسى وعيالى وأربعة آلاف أقرضها ربى عز وجل، فقال - و الله الله الله في ما أمسكت وفيما أعطيت ونزلت الآية «والذين ينفقون أموالهم في سبيل الله». الآية ٦٢، من سورة البقرة) (١٠٠٠). ثم توالت تقدماته الجسيمة لحمد:

(عن الزهرى قال: تصدق عبد الرحمن بن عوف على عهد رسول الله - على النه من الله على عهد رسول الله - على الله عن الله عن ألف دينار ثم حمل على خمسمائة فرس فى سبيل الله عز وجل ثم حمل على ألف وخمسمائة راحلة فى سبيل الله) (۱۰۰) ، وبعد وفاة محمد كان ابن عوف يبر زوجاته ويصلهن:

- (تقول عائشة لأبي سلمة بن عبد الرحمن: سقى الله أباك من سلسبيل الجنة ، وصل أزواج النبي على بأربعين ألفاً) (١٠٠٠).
- (وأوصى عبد الرحمن بحديقة لأمهات المؤمنين بيعت بأربعمائة ألف) ‹››› .

ونذكّر هنا بأن عبد الرحمن أمين محمد على نسائه - ولعله بهذه التبرعات بالغة الجسامة يقول لمحمد: ها أنذا قد أويت الأمانة ووفيت بها على أكمل وجه وكنت كفءاً لها. إلى هذا الحد نجحت سياسية محمد لصحابه بالتلقيب وكان حصادها وفيراً سواء في حياته أو بعد مماته.

# ٤ - سعد بن مالك أو سعد بن أبي وقاص :

كان من الصامدين مع محمد يوم أحد مثل طلحة ، وخرج بعد أحد مع طلحة وآخرين في الذين (أصابهم القرح) كما عبر عنهم القرآن يتبعون أبا سفيان وجيشه .

ويلغ من إعجاب محمد بموقفه في أحد أن فداه بأبيه وبأمه وأنعم عليه بلقب «الحزور»:

- (عن سعيد بن المسيب قال: قال على بن أبى طالب: ما جمع رسول الله - على الله على أبى وقاص، قال له يوم أحد: إرم فداك أبى وأمى - إرم أيها الغلام الحزور) (١٠٠ و ١٠٠٠).

فعل هذا اللقب الأخَّاذ فعله واستولى على لُبّ ابن مالك فرمى ألف سهم ولا يستهولن قارىءٌ هذا العدد ويزعم استحالة تحقيقه فإن الألقاب كلها كان لها من قلوب أهل الحجاز ونفوسهم خاصة والجزيرة العربية عامة موقع لا يداينه موقع ولها عليهم تأثير لا ينافسه تأثير آخر .

ودفع التشريف الذي منحه محمد لابن أبي وقاص ومنه اختصاصه بجمع والديه له أن يتفاني في خدمة محمد فيعينه أحد أهم الرموز التي تتولى حراسته في الغزوات وفي مكامن الخطر ، وذكرنا أن ابن الخطاب كان مُقدم حراسه في السلم .

بعد موت محمد عزم ابن مالك على أن يحظى بشهادة الناس له بأنه ما زال «الحزور» الذي كانه يوم أحد فنراه في الغارات التي شنت على البلاد المتاخمة لفتحها ووطئها أحد القادة المرموقين:

- (وهو الذي كوّف «الكوفة» ولقى الأعاجم وتولى قيادة فارس

وأمّره عمر بن الخطاب - رض - على ذلك ففتح الله على يده أكثر فارس ، وله كان فتح القادسية وغيرها)(١٠٠) .

### ابو عبيدة بن الجراح :

لم يكن أحد من المسلمين - خاصة المشيخة - يجهل لقب أبي عبيدة : «أمين الأمة» وطرب عامر لهذا اللقب وسُرَّ به سروراً عظيماً وظل حتى آخر نفس من حياته عارفاً بالتزاماته ومؤدياً لموجباته ولعب هذا اللقب الباذخ الشامخ في «سقيفة بني ساعدة الأنصار» التي عقد فيها أول مؤتمر سياسي مدنى لانتخاب أول خليفة للمسلمين وكانت تلك اللحظات من أحرج اللحظات في تاريخ المسلمين وخاصة دولة قريش التي غرزها محمد في يشرب - لعب لقب «الأمين» دوراً خطيراً في تزكية ابن أبي قحافة لتولى المنصب ، لأن أعيان الأنصار أوسهم وخزرجهم والمتنفذين فيهم وذوى الصدارة منهم جميعهم سمعوا محمداً طالما ردد أن أبا عبيدة أمين هذه الأمة وترسخ ذلك وترسب في أعماق يقينهم ومستقر قناعتهم لأنهم كانوا يعتبرون أحاديث محمد لها الرتبة التالية لآيات القرآن ، فإذا بايع (أمين الأمة) أحداً للإمامة العظمي أو الخلافة فمن يجرؤ بعد ذلك أن يقدح فيه أو يماري في صلاحيته لذلك ، إن من يفعل ذلك يكون قد شكّك في مصداقية اللقب ولاحي من أطلقه عليه ، وهذا بغينه هو المروق من الملة .!!!

ففي حياة محمد قدم ابن الجراح البرهان على استحقاقه للقب:

- (عـامر بن الجراح هو الذي انتزع من وجه رسول الله - ﷺ - حلقتي الدرع يوم أحد فسقطت ثنيتاه) (١٠٠٠ .

بعد ذلك أبلي «أمين الأمة» في «فتوح الشام» بلاء عظيمًا وكانت له

اليد الطولى فى استعمارها واستيطانها وإخضاع أهلها وفل شوكتهم وتحويلهم إلى موالى وخول وأتباع كما حدث بالنسبة لأهالى المستعمرات الأخرى: فارس والعراق ومصر وأفريقيا وأذربيجان . . إلخ وكانوا يسمونهم الـ «علوج» وهى تسمية تشى بنظرة الاستعلاء والاستكبار والغطرسة (۱۰۰۰).

لما عزل عمر خالد بن الوليد من القيادة العامة لجيوش الفتح وليّ أبا عبيدة الذي اجتهد جهده لإثبات كفاءته (١٠٠٠) .

وإحقاقاً للحق فإن من النقاط المضيئة التي يتعين ذكرها لصالح عامر بن الجراح أنه لم يعبّ من الأموال المستنزفة من البلاء الموطوءة مثلما عبّ بل تضلع غيره من الصحبة ، فقد عاش متقللاً زاهداً وهذا بشهادة ابن الخطاب نفسه عندما زاره في منزله وهو أمير فلم يجد فيه إلامتاعاً رثاً لرجل في غاية الفقر والمسغبة :

- (فقال عمر غرتنا الدنيا كلنا غيرك يا أبا عبيدة)(١٠٠٠ .

وهنا يعترف عمر ويقر صراحة أن الدنيا غرَّت الصحاب «كلهم» (١٠٠٠) وهي صراحة محمودة لابن الخطاب تؤيدها الوقائع المثبوتة في دواوين السير والتواريخ .

وفى مذهبنا أن لقب «أمين الأمة» كان أحد الدوافع الهامة فى سلوك عامر لمسلك الزهد ، لأنه لايليق بـ «الأمين» غير ذلك ، وإلا حكم بنفسه على نفسه بفقدان الأهلية والصلاحية لحمل ذلك اللقب العالى .

تلك لحات سريعة خاطفة للتأثير والتأثر التبادليين لألقاب محمد على نفوس بقية العشرة المبشرين بالجنة - باستثناء سعيد بن زيد - تؤكد حصافة محمد في منحه الألقاب بكثافة لمن كانوا يلزقون به لزوقاً. ٥ \_\_\_\_\_

سار محمد مع باقى الصحاب مهاجرين وأنصاراً على النهج عينه في خطة «التلقيب» ومن المتعذر إن لم يكن من المستحيل حصر الألقاب والملقبين بها ولا هو من هدف هذا البحث ، ومن ثم نكتفى بضرب أمثلة لتقديم الدليل على صحة الفكرة التي خرجنا بها من دراسة علاقة محمد بالصحابة وكيف أنه وظف «اللقب» كأداة لرياضتهم وتطبيعهم وقولبتهم بقالب الإسلام وبصمهم بخاتمه ، ولذا فإن إحصاء عدد من حظى بالألقاب منهم وحصرها (= الألقاب) فهما نافلة أو زيادة لا موجب لها واختلفت بواعث محمد في «التلقيب» كما تنوعت الوسائل التي شكلها في ذلك : فمرة يكون الدافع هو مكافأة الفئة القليلة التي ذاقت العذاب والنكال لانضوائها تحت رايته واتباع دينه الذي دعا إليه فلا أقل من أن تخطى بلقب يبل معها ريقها النشف (٠٠٠) ويأسو جراحها التي مازالت آثارها واضحة على جسومهم .

## ۱ – عمـــّار:

- (ما خُيّر عمار بين أمرين إلااختار أرشدهما)٧٠٠٠ .
- (من حديث على بن أبى طالب رض : جاء عمار يستأذن النبى ﷺ يوماً فعرف صوته ، فقال : مرحباً بـ الطيّب ، المطيّب ) ١٠٨٠ .

علاوة على الحديث المشهور (صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة) وقوله لعمّار خاصة :

- (تقتلك الفئة الباغية يا عمار) (١٠٠٠ . وهو ممن نال «صكَّ دخول الجنة» :
- (عن أنس عن النبي عَلَيْهُ أنه قال: اشتاقت الجنة إلى: على

وعمّار وسلمان وبلال رض)٥٠٠٠ .

#### ٢ - ســــلال :

- (حدثنا قتادة عن القاسم بن ربيعة عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله - عَلَيْ - : نعم المرء بلال وهو سيد المؤذنين) (١١٠٠٠ .

وهو أيضاً ممن ضمن لهم محمد دخول الجنة ، ورد ذلك في أكثر من حديث :

- (روى أبو هريرة أن النبى على البلال عند صلاة الفجر : يا بلال حدثنى بأرجى عمل عملته في الإسلام فإنّى سمعت دق نعليك بين يدى الجنة) "" .
- (أخبرنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : أصبح رسول الله على فدعاً بلالاً فقال : يا بلال بم سبقتني إلى الجنة ؟ ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي)(١٠٠٠ . والخشخشة حركة لها صوت .
- (روى ابن القاسم عن مالك قال: بلغنى أن رسول الله روى ابن القاسم عن مالك قال: بلغنى أن رسول الله روى ابن البلال: إنى دخلت الجنة فسمعت فيها خشفاً أمامى قال: والخشف الوطء والحس، فقلت: من هذا؟ قيل بلال، فكان بلال إذا ذكر ذلك بكى)(١٠٠٠)و(١٠٠٠)

ومن حديث سابق أخبرنا محمد أن بلالاً ممن تنتظرهم الجنة في شوق ولهفة . وفي الحديث الآتي يوصى محمد زوجة بلال ألا تغضبه وأنها إن فعلت حبطت جميع أعمالها وأن بلالاً صادق لا يكذب :

- (عن امرأة بلال أن النبى - ﷺ - أتاها فسلم فقال: ثمّ بلال ؟ فقالت: لا ، إنه يحبنى

كثيراً فيقول (= راوى الحديث): قال رسول الله - راوى الحدثك عنى بلال فقد صدق ، بلال لا يكذب ، لا تغضبي بلالا ، فلا يقبل منك عمل ما أغضب بلالاً ، "" .

### ٣ - صُهيب :

لم يُعذّب كبلال وعمَّار ولكنه ضحى بماله عندما عزم على الهجرة من مكة إلى يثرب ، هذه التضحية لابد أن يقابلها محمد بقدر من التحية الطيبة المتمثلة في منحه لقباً وكنية :

- (روى عن النبى ص- أنه قال : صهيب سابق الروم وسلمان سابق فارس وبلال سابق الحبشة)(١١٠٠ .
- (قال صهيب : وأما اكتنائي بأبي يحيى فان رسول الله رُوِّي : كناني بأبي يحيى فان رسول الله رُوِّي : كناني بأبي يحيى فلن أتركها)(١١٨)

### ٤ - أبو ذر الغفاري :

من السابقين الأولين ، قيل إنه رابع أو خامس مَنْ أسلم وكان يفتخر أنه في وقت من الأوقات كان «ربع الإسلام» ، وهو إن لم يكن قد أوذى بسبب ذلك إلا أن صلابته في دينه وتمسكه به أدهشت محمداً ؛ فأبو ذر آمن مبكراً ثم عاد إلى مضارب قبيلته غفار وعاش بين أفرادها عاضاً بنواجذه على دينه ولم يهاجر إلى يثرب (المدينة) إلا بعد وقعة الخندق وهذا الثبات النادر على العقيدة لا يدعه محمد دون مكافأة سخية من الألقاب : -

- (عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله - ﷺ -: ما أظلت الخضراء والأقلت الغبراء أصدق من أبي ذر) "" .

- (عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : ما أظلت الخضراء ولا أقلت الخضراء ولا أقلت الخضراء ولا أقلت الخضراء ولا أقلت الغبراء في ذي لهجة أصدق من أبي ذر)(١٠٠٠ و ١٣٠٠) .
- (روى عن النبى رَهِ الله على أبو ذر فى أمتى شبيه عيسى بن مريم فى زهده وبعضهم يرويه : من سرّه أن ينظر إلى تواضع عيسى بن مريم فلينظر إلى أبى ذر) (١٢٠٠) .
- وفي رواية أخرى (أبو ذر يمشى في الأرض في زهد عيسي بن مريم)(١٣٠٠ .

### ٥ - سلمان الفارسى:

نحن أمام شخصية بالغة الثراء والتعقيد ولانقصد الثراء المادى بل الروحى الذى تمثل فى البحث عن الحقيقة والتعطش إلى المطلق ، طوفت على عدد من العقائد والملل وعلى الديانتين الإبراهيميتين الساميتين الأخريين (= اليهودية والمسيحية) ثم استقرت أخيراً على الإسلام تفضيلاً له عليهما جميعها .

هذا الموقف حمده محمد لسلمان الفارسي فمنحه لقب «سابق الفرس» .

- (عن أبى هريرة أنه قال: قال ناس من أصحاب رسول الله - ص : يا رسول الله من هؤلاء الذين ذكر الله إن تولينا استبدلوا بنا ثم لم يكونوا أمثالنا ؟ وكان سلمان بجنب رسول الله - على - قال: هذا وأصحابه والذى نفسى بيده لو كان الإيمان منوطاً بالثريا لناله رجالٌ من فارس (١٢٠).

وتقديراً من محمد لسلمان لاختياره الإسلام وتفضيله على سائر الأديان والعقائد (قيل إنه طوّف على أربعة عشر ديناً وقرأ كتبها) منحه صك براءة من العذاب : - (عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله - على وعمار وسلمان)(١٠٠٠ .

وكان على يقول: سلمان منا آل البيت (٢٢٠) وفي رواية أخرى نسب هذا القول إلى محمد نفسه (١٢٠).

ومن أثر تجوال سلمان على العقائد والملل والنحل المختلفة تراكمت لديه ثقافة دينية طويلة وعريضة وعميقة وثرَّة :

- (سئل على عن سلمان ، فقال : عَلَمَ العلم الأول والعلم الآخر وهو بحر لا ينزف (١٨٠٠ هذه شهادة واحد من علماء الصحابة وكان يقال في حقه «باب مدينة العلم» وهي بذاتها تقطع بغزارة علم الفارسي سلمان الديني واحاطته بما لايحصى من العقائد والمذاهب الدينية ، وهذا يُفسّر لنا علم الحلسات الطويلة بل البالغة الطول التي كان يختلي فيها محمد بسلمان في الليل حيث لا يزعجهما أحد :

- (قالت عائشة: كان لسلمان مجلس من رسول الله بالليل حتى كاد يغلبنا على رسول الله)(٢٠٠٠ و(٢٠٠٠ .

من ناحية: هذا خبر موثق بعد أن أطبق عليه مصدران من أوثق المصادر التي كتبت عن الصحابة «أسد الغابة والاستيعاب» ومن ناحية أخرى فإن ناقلة الخبر أو راويته هي عائشة أصغر زوجات محمد وأجملهن وأحبهن إلى قلبه وهي تصرح بأن الفارسي أو شك - في ليلتها المخصصة لها - أن يغلبها ويستأثر بمحمد دونها في الجلسات الطوال التي كانا يعقدانها في هدأة الليل ويعيداً عن المشاغل وسائر الصحاب وما ذاك إلا لأن الفارسي يحمل في صدره كنزاً معرفياً عقائدياً لا يُقدر بثمن وكان محمد شديد الحرص على الإطلاع على هذا الكنز الثمين .

## ونال عدد من المهاجرين القرشيين حظاً من الألقاب:

- (ثم قال رسول الله على : أبشروا أتانى جبريل فأخبرنى أن حمزة مكتوب في أهل السموات السبع : حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسول الله)(١٢٠٠ .
- (نعم ترجمان القرآن أنت) مخاطباً عبد الله بن العباس بن عبد الطلب .
- (قال ابن عباس قال لى رسول الله ﷺ : نعم الترجمان أنت ودعا لى جبريل مرتين)(١٠٠٠ .
- (نعم عبد الله وأخو العشيرة : حالد بن الوليد سيف من سيوف الله سلّه على الكفار والمنافقين)(١٠٠٠ .
- (ذُكر عن رسول الله قال : خير أمراء السرايا زيد بن حارثة أقسمه بالسوية وأعدّ له في الرعية)(١٣١٠ و(١٣٧٠ .

وزيد وإن لم يكن قرشياً إلا إنه كان في عدادهم فهو قرشى بالولاء إذ أنه في بداية الأمر كان عبداً لخديجة أولى زوجات محمد فأهدته إليه فتبناه فكان يقال «زيد بن محمد» فلما حُرِّم التبنى ، اعتبر مولاه لأن القاعدة أن «الولاء لمن أعتق» ، و «مولى القوم منهم» وكان محمد يحبه كثيراً حتى كان يقال عنه «الحِبّ» وكذلك أحب أسامة بن زيد فكان يقال له «الحبّ بن الحبّ وعيَّنه قائداً على آخر سرية يجهزها وكان فيها عدد من أكابر الصحَابة وأعيانهم مثل عمر بن الخطاب جعلهم مقودين لأسامة ولم يكن قد بلغ العشرين من عمره .

### \* \* \*

الأنصار هم الذين آووا محمداً وآزروه ونصروه وكانوا جنوده الأوفياء وأعوانه الخلص، ولذا فإن تقديره لهم كان عالياً حتى أنه صرح أنه لو سلك الأنصار وادياً وسلك الناس وادياً لسلك هو وادى الأنصار ودعا لهم له بالرحمة والمغفرة وأوصى بهم كثيراً، ومن ثم فكان من البديهى أن يكيل لعدد منهم الألقاب الفخيمة كيلاً، خاصة الكبراء والمتنفدين منهم ومن الصعب استقصاء ما ورد من أحاديث في هذا الحجال ونكتفى ببعض الأمثلة التي تغنى عن الحصر والتعداد:

- أعطى محمد سعد بن معاذ سيد الأوس "صك دخول الجنة" (روى أن جبريل عليه السلام نزل إلى النبى - على - معتجراً بعمامة من استبرق فقال: يا نبى الله ، من هذا الذى فُتحت له أبواب السماء واهتز له العرض فخرج رسول الله سريعاً يجر ثوبه فوجد سعداً قد قبض)(١٢٠٠ و ٢٠٠٠)

- (روى من حديث سعد بن أبى وقاص عن النبى - على - أنه قال : لقد نزل من الملائكة في جنازة سعد بن معاذ سبعون ألفاً ما وطئوا الأرض قبل)(۱٬۰۰۰ و(۱۰۰۰ .

وافتخر الأنصار بكل ما حدث عند موت سعد بن معاذ فقال شاعرهم :

. وما اهتز عرش الله من موت هالك

سمعنابه إلالسعد أبي عمرو

وبذلك وضع محمد سعداً في موضع السيادة عند وفاته بالأحاديث التي ذكرناها كماً كان قد سيّده إبّان حياته :

- (عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جده قال : كنا جلوسًا عند رسول الله - على الله عنه و الله عنه عنه عنه معاذ فقال : هذا سيدكم)(١٤٠٠)و(١٤٠٠)

### \* \* \*

- (آمن كل شيء من معاذ بن جبل حتى خاتمه)(١٤٠٠ . أي كل عمله صادر عن إيمان .

وروى من حديث أبي قلابة عن أنس ومنهم من يرويه مرسلاً وهو الأكثر :

(أن رسول الله - ﷺ - قال : أرحم أمتى بأمتى أبو بكر . . . وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ) "" .

- (روى عن النبى - ﷺ - أنه قال : أقرأ أمتى أبيّ (بن كعب بن قيس الخزرجي) (١٤٠٠ .

- (عن قتادة عن أنس أن الليل - رعن أبياً فقال: إن الله أمرنى أن أقرأ القرآن عليك ، قال: الله سمانى لك؟ قال: نعم فجعل أبي يبكى) "" .

## \* \* \*

- (نعم العبد من عباد الله الرجل من أهل الجنة: عويمر بن ساعدة)(١٤٨).
- (حدثنى عمارة بن خزيمة بن ثابتة عن أبيه أن رسول الله رحد الله عند أبيه أن رسول الله رحل البتاع فرساً من سواء بن قتيل المحاربي فجحده ، فشهد له خزيمة ، فقال له رسول الله وما حملك على الشهادة ولم تكن معنا حاضراً ،

قال : صدقتك بما جئت به وعلمت أنك لاتقول إلاحقاً ، فقال رسول الله - عليه - من شهد له خزيمة أو شهد عليه ، فحسبه (۱٬٬۰۰۰ .

وأصبح خزيمة بن ثابت الأنصاري من ذلك الوقت يلقب بـ «ذي الشهادتين» ولم يتكرر في الإسلام أن شهادة رجل واحد مهما سما قدره تعدل شهادة رجلين سواه .

### \* \* \*

- (نعم الرجل: عبد الله بن رواحة) ١٠٠٠٠٠.

وكان شاعراً مجيداً وقد أتى اللقب ثمرته فقد قاتل حتى استشهد في غزوة مؤتة .

- (روينا عن النبي - ﷺ - أنه قال : خير فرساننا أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة بن الأكوع) .

وابن الأكوع أسلمي (من بني أسلم) وكان عمن بايع تحت الشجرة وله حكايات تدل على شجاعته وسرعة عدوه ، ولا شك أن اللقب ضاعف من تفانيه وإقدامه وسرعته في الجرى .

# \* \* \*

- (أعلم أمتي بالفرائض زيد بن ثابت) (٢٠٠٠ .

## \* \* \*

 - (الأخرم الأسدى كان يقال له: فارس رسول الله - عَلَيْ - وكذا قتادة الأنصارى) (۱۷۰۰ و ولا أسدى أى من بنى أسد أما أبو قتادة فهو أنصارى بلا خلاف .

## \* \* \*

وكان محمد يلقب بعض الصحب لمناسبة مخصوصة فعلى سبيل المثال كان عبد الله بن سلام يهودياً ومن كبار الأحبار مسموع الكلمة لدى اليهود ، فأسلم فشهد له محمد بدخول الجنة :

- (قال معاذبن جبل: التمسوا العلم عند أربعة رهط. . . وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهودياً فأسلم فإني سمعت رسول الله -ص- يقول: إنه عاشر عشرة في الجنة)(١٠٠٠ .

وصحابي آخر آمن بمحمد فاضطهده قومه فغافلهم وهرب والتجأ إلى محمد فقابله بترحاب ومنحه لقباً مكافأة له على صموده :

- (عبد الله ذو البجادين لقبه رسول الله - على - ذو البجادين لأنه لما أسلم عند قومه جردوه من كل ما عليه وألبسوه بجاداً وهو الكساء الغليظ الجافى فهرب منهم إلى رسول الله - على - ، فلما كان قريباً منه شق بجاده اثنين فأتزر بأحدهما وارتدى بالآخر)(١٥٠٠).

# \* \* \*

وإذا تفانى صحابى فى خدمة محمد والصحاب وأظهر ذلك ، فلا يجد محمد منحة ينفحه إياها سوى لقب يعتز به أكثر من اسمه الذى أطلق عليه أبوه بل إنه ينسى هذا الاسم ولايتذكر إلااللقب الحمدى ويلتفت عما سواه:

- (حدثنا سعيد بن جهمان قال : سألت «سفينة» عن اسمه فقال إنى مخبرك : كان اسمى قيساً فسمانى رسول الله - على - سفينة ، قلت : لم سماك سفينة ؟ قال : خرج ومعه أصحابه فثقل عليهم متاعهم ، فقال : احمل ما ابسط كساءك فبسطته ، فجعل فيه متاعهم تم حمله على فقال : احمل ما أنت إلا سفينة فقال لو حملت يومئذ وقر بعير أو بعيرين أو خمسة أو ستة ما ثقل على المنه على ما ثقل على درد الله على المنه على المنه المنه المنه على على ما ثقل على المنه الم

- (عن عمران البجلي عن مولى لأم سلمة قال: كنت مع النبي في سفر فانتهينا إلى واد فجعلت أعبر الناس وأحملهم فقال رسول الله - ص - لى : ما كنت اليوم إلا سفينة أو ما أنت إلا سفينة)(١٠٠٠).

وكان محمد يهدى ألقابه إلى البطون والأفخاذ والقبائل فقد رأينا فيما سبق مدحه للأنصار ودعاءه لهم ومعروف قوله الحكمة يمانية وأهل اليمن أرق قلوباً وأفئدة :

- (نعم الحى: الأزد والأشعريون لا يفرون فى القتال ولا يغلون، هم منى وأنا منهم) (١٠٠٠ . وفى حديث آخر مدح الأشعريين لأنهم إذا أرملوا أو قل طعامهم جمعوا ما لديهم من طعام واقتسموه بالسوية بينهم وذكر أنه منهم وهم منه .

ومدح غفار قبيلة أبى ذر لأنه - فى رواية - أن أبا ذر عندما هاجر إلى يثرب / المدينة كان معه جمع من قبيلته أسلموا على يديه وكذا من قبيلة مجاورة لها تسمى «أسلم» فلما رآهم محمد قال:

- (غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله)(١٠٠٠) . وفي رواية الحاكم زيادة :

- (أما أنى لم أقله ولكن الله قاله)(١٠٠٠) .
- (أسلم وغفار وأشجع ومزينة وجهينه ومن كان من بني كعب موالى دون الناس ، الله ورسوله مولاهم)(١٣٠٠ .
  - (وجيء بنعم الصدقة لبني سعد فلما رآها راعه فقال:

هذه نعم قومي - فجعلهم قومه - وقال: هم أشد الناس قتالاً في الملاحم)(١١٠) وبنو سعد هؤلاء هم الذين استرضع فيهم محمد.

#### \* \* \*

تلك كانت لقطات يمكن أن نصفها بأنها سريعة ولكنها تفى بالغرض وهو الكشف عن توظيف محمد لسلاح التلقيب فى وجهه الإطرائى - لرياضة صحبه وقبائلهم وتطويعهم وصباغتهم بصبغته وحفز هممهم واستفراغ أقصى ما فى أعماق نفوسهم من دوافع ونوازع لاستخدامها فى صالح الدين الذى دعاهم إلى اعتناقه ولتدعيم دولته القرشية التى أقامها فى يثرب/ المدينة .

وعلى قدر ما قرأنا من سير الأنبياء والزعماء والقادة والمصلحين لم نر وأحداً منهم التفت إلى أداة التلقيب التي تثمر مفعولاً أشبه بالسحر الحلال وأغدق على حوارييه ونصرائه وشيعته وتابعيه كما وافراً من ألقاب المدح ونعوت الإطراء وصفات التقدير مثلما فعل محمد مع صحابته ، وهو بلا شك كان ملهماً في ذلك بقدر ما كان مو فقاً غاية التوفيق .



# المصادر والهوامش

- ١ السيرة الحلبية الجزء الثالث ص ١٩ مصدر سابق.
  - ٢ سورة الفرقان ، الآية السابعة .
  - ٣ سورة المزمل ، الآية الخامسة .
- ٤ الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب الأزدى البصرى الجزء الثانى ص ٣٤ مصدر سابق .
  - ٥ منهاج السنَّة النبوية لـ ابن تيمية الجزء الثالث ص ٣٦ مصدر سابق .
- ٦ رواه أحمد في المسند والترمذي في السنن والطبراني في الأوسط وابن عساكر عن جمع الجوامع أو الجامع الكبير جـ ١ ص ٦٧ مصد سابق .
- ٧ الحديث فى مصنف ابن أبى شيبة ومسند أحمد والمختارة للضياء المقدسى والحلية
   لـ أبى نعيم . نقلاً عن جمع الجوامع للسيوطى جـ ١ ص ٦٨ سابق .
- ٨ رواه أبو نعيم في الحلية ، وابن عساكر ، وأبو يعلى المصدر نفسه وذات الصفحة .
- 9 المصدر ذاته والصفحة ذاتها ، رواه الخطيب في التاريخ وابن النجار عن ابن عباس .
- ١٠ رواه الترمذى والإمام أحمد فى مسنده وأبو داود فى السنن وأخرجه الحاكم على شرط الشيخين : البخارى ومسلم . نقلاً عن كتاب السير الكبير للإمام محمد بن الحسن الشيبانى بشرح الإمام السرخسى ص ٢١٩ الجزء الأول تعليق الشيخ محمد أبى زهرة تحقيق مصطفى زيد الطبعة الأولى ١٩٥٨ مطبعة جامعة القاهرة .
- ١١ تعليق بقلم الشيخ محمد أبى زهرة على هامش الصفحة ٢١٩ من المصدر السابق .
- ١ أخرجه الترمذى في السنن وقال : حسن غريب جمع الجوامع أو الجامع الكبير
   الجزء الثالث العدد التاسع عشر ص ٥٢٧ .
- ۱۳ رواه الحاكم فى المستدرك عن أبى هريرة جمع الجوامع الجزء الأول ص ۲۲۳ .

- ١٠ أسد الغابة في معرفة الصحابة لـ ابن الأثير الجزري الحجلد الثاني ص ٦٢ مصدر سابق .
  - ١٥ الرياض النضرة في مناقب العشرة لـ الحب الطبري ص ٨١ مصدر سابق .
  - ١٦ -التعريفات لـ أبي حسن الجرجاني ، المعروف بـ السيد الشريف مصدر سابق .
    - ١٧ المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني مصدر سابق .
      - ١٨ سورة المائدة الآية الخامسة والسبعون .
- ١٩ خرجه البخارى وفي التاريخ وإبن سعد في الطبقات والترمذى وقال عنه :
   حسن صحيح والحاكم في الكني وأبو نعيم في الحلية والحاكم في المستدرك وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه نقلاً عن السيوطى في جمع الجوامع الجزء الرابع العدد / ٢٥ ص ٣١١٠ .
- ٢٠ رواه ابن عباس في الصحيحين ، عن منهاج السنة النبوية لابن تيمية ص ٩
   مج/ ٣ مصدر سابق .
  - ٢١ الرياض النضرة لـ المحب الطبرى ص ٣٤٤ مصدر سابق .
- ٢٢ رواه أبو بكر أحمد بن أبى بكر أبى عاصم الضحاك صاحب كتاب الآحاد والمثانى
   من فضائل الصحابة نقلاً عن الرياض النضرة ص ٣٤٥ مصدر سابق .
  - ٢٣ أخرجه أحمد والترمذي وصححه وكذا أبو حاتم.
- ٢٤ أخرجه في الصفوة والملاء في سيرته نقلاً عن الرياض النضرة ص ٣٤٨ مصدر سابق .
  - ٢٥ جمع الجوامع للسيوطي ج / ٤ ع ٢٤ ص ٢٩٦٤ مصدر سابق .
    - ٢٦ أخرجه أحمد في المسند ، ومسلم في الصحيح .
    - ٢٧ أخرجه أحمد في المسند والترمذي وقال: حسن غريب.
- ٢٨ الحديث ورد في كنز العمال ونقله السيوطي في الجامع الكبير جـ ٢ ص ١٩٨٠ .
  - ٢٩ لزيق ولسيق ولصيق بمعنى واحد وفي مختار الصحاح فلان لزيقي أي بجنبي .
    - ٣٠ أخرجه الملاء في سيرته نقلاً عن الرياض النضرة ص ٤٧٩ مصدر سابق .
- ٣١ عن ابن عمر في حلية الأولياء لـ أبى نعيم نقلاً عن الجامع الكبير للسيوطى جـ ا ص ١٠١٣ .
- ٣٢ خرجه فى المصابيح الحسان نقلاً عن الرياض النضرة ص ٤٧٩ مصدر سابق .

- ٣٣ رواه الطبراني في الكبير عن ابن عباس نقلاً عن جمع الجوامع للسيوطي جر٣ العدد / ١١٤٤٩ .
  - ٣٤ أخرجه المخلص الذهبي والبغوى في الفضائل.
- ٣٥ أسد الغابة في معرفة الصحابة لـ ابن الأثير الجزري الحبلد الثالث ص ٥٨٨ -مصدر سابق .
- ٣٦ الاستيعاب في معرفة الأصحاب لـ ابن عبد البر المجلد الثالث ص ١٠٣٨ مصدر سابق .
  - ٣٧ المصدر نفسه ص ١٠٤٠ .
- ٣٨ أورده الحاكم في المستدرك عن جمع الجوامع للسيوطي ع ١٩ جـ ٣/ ص ٢٣٨ مصدر سابق .
- ٣٩ الحديث في مسند أحمد وفي حلية الأولياء وتفسير ابن كثير ومجمع الزوائد
   والطبراني الكبير عن الجامع الكبير للسيوطي نفس الجزء والعدد والصفحة مصدر سابق .
- ٤٠ الرياض النضرة ص ٥٨٣ وقال عنه الحب الطبرى مؤلف الكتاب : أخرجه الملاء .
  - ٤١ الرياض النضرة ص ٦٥٣ أخرجه الطبراني .
  - ٤٢ الرياض النضرة ٥٨٥ أخرجه ابن السمان في الموافقة .
- ٢٦ حلية الأولياء للحافظ أبى نعيم الأصفهاني المتوفى ٤٣٠ هـ الحبلد الأول الطبعة الأولى ١٣٩٤ هـ / ١٣٩٤ م مطبعة السعادة بـ مصر .
  - ٤٤ المصدر السابق الصفحة رقم ٦٣ .
    - ٤٥ المصدر السابق ص ٦٦ .
- 23 أخرجه ابن عبد البر في العلم وابن سعد في الطبقات عن كتاب حياة الصحابة لـ الكاندهلوي جزء/ ٣ ص ١٥٨ .
- ٤٧ أخرجه أحمد ومسلم والترمذي وأبو حاتم وابن اسحق وأخرج معناه الحافظ الدمشقى في معجمه نقلاً عن كتاب الرياض النضرة ص ٥٨٤ مصدر سابق .
- ٨٤ أخرجه أحمد ومسلم والترمذى نقلاً عن حياة الصحابة جـ ٢ ص ٢٨٩ ،
   سابق .

- ٤٩ السيرة النبوية لـ ابن هشام جـ / ٤ ص ١٧٥ مصدر سابق.
- ٥٠ أسد الغابة في معرفة الصحابة لـ ابن الأثير الجزرى المجلد الرابع ص ٩١ . في تحفة الأحوذي في أبواب المناقب باب مناقب على وقال الترمذي : حديث غريب .
- ١٥ منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية جـ ٤ ص ١٦٨ ١٦٩ مصدر سابق .
- ٥٢ رواه البخارى فى الصحيح فى كتاب المغازى . نقلاً عن أسد الغابة لـ ابن الأثير المجلد الرابع ص ٩٦ .
  - ٥٣ المصدر السابق ص ٩٧ (الجزء الرابع).
- ٥ ٥ الرياض النضرة في مناقب العشرة لـ الحب الطبري ص ٦٢٢ مصدر سابق .
- ٥٥ أسد الغابة في معرفة الصحابة عز الدين بن الأثير الجزرى الحجلد / ٤ ص ٩٧ مصدر سابق .
  - ٥٦ المصدر السابق ص ٩٨ (المجلد الرابع) .
- ٥٧ الاستيعاب في معرفة الصحاب لـ ابن عبد البر الحجلد الثالث ص ١٠٩٦/ ١٠٩٧ - مصدر سابق .
  - ٥٨ أُسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير مج / ٣ ص ٨٦ مصدر سابق .
- ٩ الاستيعاب في معرفة الأصحاب لا ابن عبد البر المجلد الثاني ص ٧٧٧ مصدر سابق .
- ٦٠ ورد الحديث في تهذيب تاريخ دمشق الكبير عن الطبراني ، وابن عساكر في
  تاريخه عن جمع الجوامع أو الجامع الكبير ص ٢٠٢٨ مصدر سابق .
  - ٦١ رواه الدار قطني ، عن الجامع الكبير ص ٢٠٢٩ مصدر سابق .
    - ٦٢ الاستيعاب مج / ٢ ص ٥١٣ مصدر سابق .
- ٦٣ أخرجه الملاء في سيرته جاء ذلك في الرياض النضرة ص ٧٤٠ مصدر سابق .
  - ٦٤ الاستيعاب مج / ٢ ص ٥١١ مصدر سابق .
  - ٦٥ الرياض النضرة ص ٧٦٠ مصدر سابق . وقال : أخرجه أبو عمر .
    - ٦٦ أخرجه أبو عمر المصدر السابق نفس الصفحة .

- ٦٧ أخرجه الملاء في سيرته المصدر السابق ص ٧٦١ .
- ٦٨ أخرجه الملاء في سيرته المصدر السابق ص ٧٦٣ .
- 79 أخرجه ابن عساكر وابن النجار . وعند الترمذي وابن حبَّان والحاكم عن سعد مرفوعاً . عن حياة الصحابة جـ٣ لـ الكاندهلوي مصدر سابق .
  - ٧٠ أخرجه الملاء في سيرته الرياض النضرة ص ٧٨٥ .
  - ٧١ أخرجه البخاري ومسلم كما أخرجه أبو عمر الرياض النضرة ص ٧٧٧ .
- ۷۲ كتاب المغازى لـ الواقدى الجزء الأول ص ١٠ تحقيق مارسدن جونز مصدر سابق .
- ٧٣ رواه الترمذي وقال حسن صحيح . أورده السيوطي في جمع الجوامع أو الجامع الكبير - جـ ١ - ص ٩٣١ - مصدر سابق .
- ٧٧ أخرجه الترمذى ورواه أيضاً عن قيس نقلاً عن الرياض النضرة ص ٧٧٧ مصدر سابق .
  - ٧٥ الاستيعاب لـ ابن عبد البر مج / ٢ ص ٧٩٣ مصدر سابق .
    - ٧٦ المصدر السابق ذات الحبلد ونفس الصفحة .
  - ۷۷ حياة الصحابة لـ الكاندهلوي جزء ۲ ص ۹ مصدر سابق .
  - ٧٨ أُسدالغابة في معوفة الصحابة لـ ابن الأثير الجزري مج / ٣ ص ١٢٨٠ .
- ٧٩ أخرجه البخاري ومسلم وأخرجه الترمذي وأبو حاتم ولفظهما : لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح . نقلاً عن الرياض النضرة صفحة ٨٠٠ .
- ٨٠ أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح أسد الغابة مج / ٢ ص ٣٨٩ مصدر سابق .
  - ٨١ الاستيعاب لـ ابن عبد البر ج / ٢ ص ٦١٧ ، مصدر سابق .
    - ٨٢ المصدر السابق ص ٦١٨ .
      - ٨٣ المصدر السابق ٦٢٠ .
    - ٨٤ أسد الغابة مج / ٢ ص ٣٨٩ ، مصدر سابق .
    - ٨٥ الاستيعاب لـ ابن عبد البرج / ٢ ص ٦١٧ مصدر سابق .
- ٨٦ (الكفاء النظير ، وروح القدس ليس له كفاء أى جبريل س ليس له نظير وفي حديث الأحنف : لاأقاوم من لاكفاء له يعنى الشيطان ، ومن كلامهم :

الحمد لله كفاء الواجب ، وفي الشعر : فأنكحها من لافي كفاء ولاغني). من تاج العروس من جواهر القاموس لـ الزبيدي - ص ٣٩٠ - تحقيق عبد الستار أحمد فراج - الطبعة الثالثة ١٤١٤ هـ/ ١٩٩٣ م - سلسلة التراث العربي - الكويت - مطبعة حكومة الكويت .

٨٧ – أخرجه صاحب الصفوة – ورد ذلك فى ال<mark>رياض النضرة</mark> ص ٧١٣ – مصدر سابق .

٨٨ - أخرج أبو حاتم معناه ولفظه - ذات الصفحة من نفس المصدر.

٨٩ - المصدر نفسه ص ٧١٩ .

٩٠ - في القاموس المحيط للفيروز آبادي : الغطرسة = التعامي عن الشيء .

٩١ - رواه مسلم في الصحيح وأخرجه ابن جرير من طريق العوني عن ابن عباس وأورده السيوطي في أسباب النزول - ص ٤٥ - مطبعة الشعب - مصدر سابق .

٩٢ - أخرجه البخاري .

٩٣ – رواه الدار قطني .

٩٤ - أسباب النزول لـ الواحدي النيسابوري - ص ٥٥ - مصدر سابق.

٩٥ - أخرجه في الصفوة .

٩٦ - أخرجه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح .

٩٧ - أخرجه الترمذي وقال : حسن غريب .

۹۸ - أسد الغابة في معرفة الصحابة - الجزرى - المجلد الثاني - ص ٣٦٧ - مصدر سابق .

99 - هنا مشكل لأن علياً يقطع بأن محمداً ما جمع لأحد أبويه إلالسعد بن مالك أو سعد ابن أبى وقاص مع أننا رأينا الزبير يؤكد أن محمداً جمع له أبويه يوم أحد ويوم قريظة فاما أن علياً لم يسمع محمداً يجمع أبويه للزبير وإما أنه ضن بهذا الشرف على الزبير لأنه ناوأه استحقاقه للخلافة وحاربه في وقعة «الجمل».

١٠٠ – الاستيعاب في معرفة الأصحاب – ابن عبد البر – الحبلد الثاني – ص ٦٠٨ – مصدر سابق .

۱۰۱ – الاستيعاب في معرفة الأصحاب – ابن عبد البر – المجلد الرابع – ص ۱۷٦٠ – مصدر سابق .

۱۰۲ - الغطرسة : الإعجاب بالنفس والتكبر والتطاول على الأقران وتعسف الطريق والتبختر في المشية - من القاموس المحيط للفير وزآبادي . والحق أنها صفات

العرب الفاتحين تجاه مواطني البلاد التي فتحوها وكانوا يعتبرونهم موالي لهم ، والمقياس في هذا الأمر بما تحقق على أرض الواقع لابما ورد في بعض آيات القرآن أو عدد من أحاديث محمد .

١٠٣ - من النقاط التي عتّم عليها المؤرخون القدامي : موضوع عزل ابن الخطاب لابن الوليد من القيادة الذي مروا عليه مرور الكرام ، ولم يمحَصوا دوافعه ولم يحللوا بواعثه واكتفوا بالتعليل البسيط الذي قاله عمر وهو خيفه الناس الافتتان بخالد ، ولم يتعمق أولئك المؤرخون ولم «يحفروا» ليكشفوا الكوامن وراء هذه القولة العبيطة (في مختار الصحاح: العبيط من الدم هو الخالص الطري، وفي «المعجم الوسيط» : لحم عبيط أى طرى غير ناضج) : هل لأنَّ ابن الخطاب من فرع شديد التواضع من قريش بينما خالد من بني المغيرة وهم «درة قريش» كما كان يصفهم محمد ، فكيف يتألق حالد هذا التألق الباهر في ميادين القتال فيجمع بين عراقة المحتد ونباهة الذكر؟ أم هي تصفية حسابات للمنافسة القديمة بينهما وقت أن كانا شابين في مكة ؟ أم أن عمر مازال على رأيه وهو ضرورة توقيع حد الزنا على ابن الوليد لأنه فيما عرف بحروب الصدقة أو الزكاة أيام ابن أبي قحافة قتل خالد ظلماً وعدواناً وبشهادة عدد من الصحابة الذين شهدوا الواقعة مالك بن نويرة وتزوج امرأته أم متمم فاثقة الحسن والتي كانت صاحبة أجمل ساقين في الجزيرة كلها حتى كان يضرب بهما المثل فيقال : «أجمل من ساقى أم متمم» وقبل أن يستبرثها ولو بحيضة واحدة ودخل أو بني بها في ميدان القتال على خلاف ما أستقر عليه العرف سواء في الإسلام أو قبله وقيل إن خالداً كان يتعشقها ، وطلب عمر توقيع حد الزنا على خالد ورجمه ولكن أبا بكر رفض لأن خالداً «سيف مسلول» على رقاب المشركين! فلما حانت الفرصة رجم عمر بن الخطاب خالد بن الوليد رجماً معنوياً بعزله - دون جريرة وهو في قمه انتصاراته - من القيادة العامة وحوله من «فيلد مارشال» إلى «نفر» بسيط. أيا كانت العلل وراء إصدار ابن الخطاب قراره ذاك والذي هو بكل المقاييس مشامسة «أي معاداة ومعاندة، لـ أبي سليمان أو خالد بن الوليد فإننا ندعو الباحثين والدارسين إلى الالتفات لهذه المسألة وبحثها وتحليلها .

١٠٤ - الرياض النضرة لـ الحب الطبري - ص ٨٠٦ - مصدر سابق .

١٠٥ - يُدخل عمر نفسه في هذا الاعتراف فهو قد دفع أربعين ألف درهم صداقاً لأم
 كلثوم بنت على ، وهو مبلغ يدل على أن صاحبه يحتاز ثروة جسيمة ، وكان
 بميزان تلك الأيام صداق الأثرياء الأماثل والمتمولين المتضلعين من الأموال .

١٠٦ - فى مختار الصحاح للرازى : أرض نشفة بكسر الشين بينة النشف بفتحتين إذا
 كانت تنشف الماء أى تشربه .

- ۱۰۷ أورده الترمذي وقال حسن غريب ؛ وعن عائشة في المستدرك للحاكم وابن عساكر . عن جمع الجوامع أو الجامع الكبير للسيوطي ص ٢٢٣٨ عدد / ١٨ ج / ٣ مصدر سابق .
  - ۱۰۸ الاستيعاب مج / ۳ ص ۱۱۳۸ مصدر سابق .
  - ١٠٩ تحفة الأحوذي في المناقب وقال الترمذي : حديث حسن صحيح .
    - ۱۱۰ الاستيعاب مج / ۳ ص ۱۱۳۸ مصدر سابق .
      - ١١١ من أحاديث الآحاد.
- ۱۱۲ متفق عليه واللفظ للبخارى من المغنى لـ ابن قدامة مج / ۲ ص ۱۸۱ مصدر سابق .
  - ١١٣ أسد الغابة المجلد الأول ص ٢٤٥ مصدر سابق .
  - ١١٤ الاستيعاب المجلد الأول ص ١٨٠ مصدر سابق .
- 110 هذه الأحاديث التى ضمن فيها محمد لبلال دخوله الجنة تثير مشكلاً وهو : أن عمر بن الخطاب أحد العشرة المبشرين بالجنة في مسألة تقسيم أراضى السواد وما عليها من «العلوج» أو الفلاحين وأهم أهل البلاد الموطوءة ، كان لبلال المضمونة له الجنة رأى في تلك المسألة لم يرُق لعمر فدعا على بلال فلم يُحل عليه الحول ومات في طاعون عمواس . فكيف يجوز لمبشَّر بالجنة أن يدعو على من ضمن دخول الجنة بالهلاك لحرد الاختلاف في الرأى!
- ۱۱۲ عن ابن عساكر في تاريخه وفي تهذيب تاريخ دمشق للشيخ عبد القادر بدران جمع الجوامع أو الجامع الكبير - للسيوطي - العدد / ۱۸۱ - ج / ۳ مصدر سابق .
  - ١١٧ الاستيعاب ابن عبد البر مج / ٢ ص ٧٢٩ مصدر سابق .
  - ۱۱۸ أسد الغابة ابن الأثير الجزرى مج / ٣ ص ٣٩ مصدر سابق .
  - ١١٩ أسد الغابة ابن الأثير الجزري مج / ١ ص ٣٥٧ مصدر سابق .
    - ١٢٠ الاستيعاب ابن عبد البر مج / ١ ص ٢٥٥ مصدر سابق .
- ۱۲۱ الحديث ذاته في تحفة الأحوذي شرح الترمذي وفي سنن ابن ماجه وفي مسند الإمام أحمد وفي الطبقات الكبرى لابن سعد وفي حلية الأولياء لأبي نعيم وفي موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبّان
  - ١٢٢ الاستيعاب لابن عبدالبر مج / ١ ص ٢٥٥ مصدر سابق .
  - ١٢٣ أسد الغابة ابن الأثير الجزري مج / ١ ص ٣٥٧ مصدر سابق .

- ۱۲۶ الحديث في مسند أحمد وصحيحي البخاري ومسلم وفي حلية الأولياء. ذكر ذكر ذلك السيوطي في جمع الجوامع أو الجامع الكبير ص ١٢٥٨ العدد / ١٠ الجزء / ٣٠ مصدر سابق.
  - ١٢٥ أسد الغابة المجلد الثاني ص ٤٢٠ مصدر سابق.
    - ١٢٦ المصدر نفسه والمجلد والصفحة .
- ۱۲۷ لم تشفع شهادة على أو محمد لسلمان أنه من آل البيت في الإصهار إلى عمر بن الخطاب فقد خطب إحدى بناته ولكن لم يتوفق له ذلك! لماذا؟ لأن العرف الاجتماعي الذي كان سائداً قبل الإسلام وانتقل إليه والذي يتمثل في أن «الأعجمي لا يتزوج العربية وغير القرشي لا يتزوج قرشية» هذا العرف كان أقوى وأمضى من تلك الشهادة التي فهم عمر بن الخطاب (حين رفض المصاهرة) أنها شهادة معنوية لا تذهب إلى أكثر من تطييب الخاطر
  - ١٢٨ أسد الغابة المجلد الثاني ص ٤٢٠ مصدر سابق .
    - ١٢٩ المصدر نفسه والمجلد والصفحة .
    - ١٣٠ الاستيعاب المجلد الثاني ص ٦٣٦ مصدر سابق .
    - ١٣١ أسد الغابة الحجلد الثالث ص ١٦٦ مصدر سابق.
  - ١٣٢ كتاب المغازي لـ الواقدي الجزء الأول ص ٢٩٠ مصدر سابق .
- ١٣٣ أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء نقلاً عن السيوطي في جمع الجوامع ع/ ٢٥ جـ ٤ ص ٣١١٨ .
- ١٣٤ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وكذا في مجمع الزوائد للهيثمي عن السيوطي نفس المصدر والصفحة .
- ۱۳۵ الحديث في مسند أحمد ، والبغوى ، والطبراني الكبير ، وأخرجه البخارى عن بعناه عن أنس ، والحاكم في المستدرك عن عبد الله بن أبي أوفى ، والترمذي عن زيد بن أسلم عن أبي هريرة . نقلاً عن السيوطي في جمع الجوامع أو الجامع الكبير العدد الخامس والعشرون الجزء الرابع مجمع البحوث الإسلامية القاهرة الطبعة الأولى ١٤١٦ هـ/ ١٩٩٥ م .
- ۱۳۲ كتاب السير الكبير ص ۲۲۱ للإمام الشيباني بشرح السرخسي تعليق الشيخ محمد أبي زهرة تحقيق زيد مصدر سابق .
- ١٣٧ ـ زيد بن حارثة هو الوحيد بين الصحابة الذي ذُكر بالاسم في القرآن عند ما قصَّ زواج محمد بـ زينب بنت جحش .

- ۱۳۸ أسد الغابة ابن الأثير الجلد الثاني ص ۳۷۵ طبعة الشعب مصدر سابق .
- ۱۳۹ الاستيعاب ابن عبد البر المجلد الثاني ص ٦٠٥ مصدر سابق . ويذكر صاحب الاستيعاب أنه «حديث رُوى من وجوه عدة كثيرة متواترة رواها جماعة من الصحابة» .
  - ١٤٠ المصدر السابق ذات المجلدُ والصفحة نفسها .
- 181 جاء بالحديث أن عدد الملائكة الذين حضروا جنازة سعد بن معاذ سبعون ألف ملك وللرقم سبعة ومضاعفاته شأن كبير في الديانة الإسلامية فالأرضون سبع والسموات سبع وأشواط الطواف حول الكعبة سبعة وأشواط السعى بين الصفا والمروة سبعة والجمرات التي ترمى في كل مرة سبع "فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام "وسبعة» إذا رجعتم» والسبع المثاني ، "إن تستغفر لهم سبعين مرة» و"سبع طرائق» و"ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم» و"اختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا» و"لها سبعة أبواب» و"سبعاً شداداً» و"سبع سنبلات خضر وأخر يابسات» و"سبع ليال وثمانية أيام حسوماً» و"يأكلهن سبع عجاف» . إن ترداد رقم سبعة ومضاعفاته بكثافة يحتاج إلى لفتة من علماء الاثثروبولوجيا الدينية .
- ١٤٢ أسد الغابة في معرفة الصحابة لـ الأثير الجزرى المجلد الثاني ص ٣٧٥ طبعة الشعب مصدر سابق .
- 1 ٤٣ الذى نرجحه أن موقف سعد بن عبادة زعيم الخزرج من قريش يوم فتح مكة ثم مواقفه من دولة قريش: طلب المبايعة لنفسه بالخلافة في سقيفة بني ساعدة ثم عدم مبايعته لابن أبي قحافة ثم لابن الخطاب بعده كل هذه لها أثر واضح في إختفاء أحاديث محمد في تلقيب سعد بن عبادة والإشادة بمناقبه مع أنه لايقل تدعيماً وتأييداً لمحمد عن سعد بن معاذ . كما أننا نرجح أن موقف سعد بن عبادة من دولة قريش الذي شرحناه آنفاً باختصار وراء حادثة موته الغامضة وللتغطية عليها أشيعت أسطورة أن الجن هي التي قتلته وقالت في ذلك شعراً : -

نحن قتلنا سيد الخزرج سيعد بن عبيادة رميناه بسيهمين فلم نخطى و في واده !!!

- ۱٤٤ رواه ابن سعد فى الطبقات عن السيوطى فى جمع الجوامع جـ ١ ص ٢٦ . مصدر سابق .
  - ١٤٥ الاستيعاب ابن عبد البر المجلد الأول ص ٦٨ مصدر سابق .

- ١٤٦ نفس المصدر والمجلد ص ٦٦ .
- ١٤٧ نفس المصدر والمجلد ص ٦٧ .
- ۱٤۸ مسند الفردوسي للديلمي ، نقلاً عن جمع الجوامع أو الجامع الكبيرع ٢٥ ج ٤ - ص ٢٠١٣- مصدر سابق .
  - ١٤٩ أسد الغابة المجلد الثاني ص ٤٨٣ مصدر سابق.
- ۱۵۰ رواه ابن عساكر عن أبى هريرة كذا فى كنز العمال نقلاً عن : جمع الجوامع أو الجامع الكبير للسيوطى ع ٢٥ جـ ٤ ص ٢١١٢ مصدر سابق .
- ۱۵۱ رواه النسائى وابن ماجه والترمذى وقال حسن صحيح والحاكم فى المستدرك عن جمع الجوامع أو الجامع الكبير للسيوطى الجزء الأول ص ١١١٧ مصدر سابق .
  - ١٥٣ أسد الغابة لـ ابن الأثير الجزري المجلد الثالث ص ٣٦١ مصدر سابق .
- 4 ° 1 كان حنظلة قد ألم بأهله أى جامع امرأته ليلة وقعة أحد فلما سمع الهيعة أو الهاثعة أى صيحة الحرب أو النداء للمعركة بادر إليها دون أن يغتسل من الجنابة وهذا سوف يأتى مفصلاً فى فصل «طاعة الصحابة المطلقة لحمد» فلما قتل فى المعركة أخبر محمد باقى الصحاب أنه رأى الملائكة تغسل حنظلة (أى عوضاً عن غسل الجنابة لأن القاعدة أن الشهيد المقتول لا يغسل غسل الجنازة) إذن غسل الملائكة لحنظلة كان للجنابة الذى تركه تلبية لنداء محمد بالاشتراك فى القتال.
  - ٥٥١ الاستيعاب لـ ابن عبد البر المجلد الأول ص ٧٣ مصدر سابق .
  - ١٥٦ أسد الغابة لـ ابن الأثير المجلد الثالث ص ٢٦٥ مصدر سابق .
    - ١٥٧ المصدر السابق المجلد الثاني ص ٢٢٦ .
    - ١٥٨ أخرجه أبو نعيم في الحلية والحاكم في المستدرك .
- ١٥٩ أخرجه أحمد في المسند والهيثمي في مجمع الزوائد وابن منده وأبو نعيم . عن جمع الجوامع أو الجامع الكبير الجزء الثالث العدد ١٩ ص ٥٣٦ مصدر سابق .
- ۱٦٠ أخرجه أحمد في المسند والترمذي وأبو يعلى والحاكم في الكنى والبغوى والطبراني الكبير والحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح ولم يخرجاه . عن الجامع الكبير للسيوطي ج / ٤ عدد / ٢٥ ص ٣٠٠٩ مصدر سابق .

١٦١ - صحيح مسلم في كتاب فضائل الصحابة.

١٦٢ - الحاكم في المستدرك وقال إن للزيادة شاهداً آخر بإسناد صحيح .

١٦٣ - أورده الحاكم في المستدرك وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين .

١٦٤ - أخرجه الحاكم في المستدرك وقال : صحيح على شرط مسلم .

# الفصل الرابح

# التغيير. ١

دخول الصحابة ديانة الإسلام التي بشَّر بها محمد ، عامل فارق في مسيرة عمرهم صدعه مرحلتين ما قبل وما بعد ، إنهم باعتناقهم إياها ولجوا طوراً جديداً لاعهد لهم به ولارباط له بحياتهم السابقة .

تلك قاعدة أصولية كان محمد يعلمهم إياها قولاً وعملاً ويرستخها في نفوسهم وعقولهم وقلوبهم جميعًا حتى لا يلتفتوا إلى الماضى وليرموه في دائرة النسيان فهو «جاهلية» وهو وصف مُبشع أى مُنفّر يجمع بين الجهل والجهالة ، وهو ضد العقل والحكمة والرزانة والاتزان ويعنى التسرع والطيش والخفة وانعدام البصر بالأمور وبعواقبها .

كان من أبرز مبادرات محمد في ذلك السبيل هو التغيير: تغيير أسماء الأشخاص رجالاً ونسوة وأسامي الأماكن والبلاد التي كانوا يستقرون فيها أو التي يعبرونها إذا كانت (=الأسماء) تعيد إلى الذاكرة عقيدة أو عقائد الزمن الغابر أو تبعث على الشؤم والتشاؤم.

سبق أن ذكرنا أن محمداً غير اسم القرية التي هاجر إليها ، من «يثرب» أو «أثرب» إلى «المدينة» وأنه فرض عقوبة جزائية أو جزاء عقابياً

على هن ينطق بالاسم الممحوّ. (قال رسول الله - يَعَلِيّة - : هن قال يثرب فليستغفر الله ثلاث مرات هي طيبة هي طيبة هي طيبة . وقال عيسي بن دينار أحد أثمة المالكية : من سمّي «المدينة» «يثرب» كُتبت عليه خطيئة ، وبذلك جزم الإمام العلاّمة الشيخ كمال الدميري في منظومته في «كتاب الحج» حيث قال : ومن دعا يثرب يستغفر فقوله خطيئة لتنظر) (١٠ ؟ أي أن الخطيئة لا تلحق بمن عاصر محمداً فقط بل بجميع المسلمين إلى آخر الدهر . ولكن لماذا غرّب محمد الاسم القديم «أثرب» أو «يثرب» بل نفاه فله أ. ؟

كما ذكرنا: لتهجر الأمة الجديدة التى شرع فى تشكيلها هناك وخاصة الأثاربة – تاريخها كله وتحتقره وتزدريه بل وتتبرأ منه كلية – هذه واحدة وربما كانت هى الأكثر تمينزا أما الأخرى فإن (المثرب هو القليل العطاء وبالتشديد المخلط والمفسد) (المحتى لا يقول صناديد مكة الذين دفعوا محمداً للنفى الاختيارى إنه لم يجد إلا بلداً قليل العطاء أو مفسدا يؤويه ، وهذا أمر كان يُوليه عناية فائقة فالقارىء الواعى المتفحص لسيرته قراءة مستأنية ناقدة يدرك أن عينه كانت دائماً على مكة وما يقوله عنه المكيون لو أنه فعل كذا أو أحجم عن كذا ، وهذا ملمح اجتماعى يضيىء الدوافع الحافة لكثير من أعمال محمد وإحجاماته .

وأورد صاحب السيرة الشامية علّة ثالثة (وسبب الكراهة إما لكون ذلك مأخوذاً من الثرب بالتحريك وهو الفساد أو من التثريب وهو المؤاخذة بالذنب وكان - عليم - يحب الاسم الحسن)(").

أما الرابعة فهى أنه: لتظل مهجره أو مهاجره «مدينةً» له بما أغدقه عليها من فضل ، وما أشاعة فيها من هداية ونور . . إلخ مما يثبّت «مديونية» الأثباع أو الأصحاب له وبالتالى يضاعف ولاءهم وانقيادهم له ويسارع في عملية «التصبيغ» التي يضعها محمد كما قلنا في مركز اهتمامه .

وبعد ذلك يكون قد آن الأوان لضرب بعض الأمثلة على تغيير أسامى الأشخاص أبو بكر بن أبى قحافة أخلص أعوان محمد وأقرب مساعديه كان اسمه «عبد الكعبة» وهذا إقرار بألوهية الكعبة بما يتنافى مع ديانة الإسلام التى يدعو إليها محمد لذا سارع بنزع هذا الاسم عنه وأبدل به اسماً يتفق مع دينه ، سمّاه عبد الله (كان اسم أبى بكر «عبد الكعبة» فلما أسلم سمّاه النبى - عبد الله (حاله» ، قاله جمهور أهل النسب) «،

ويبدو أن اسم عبد الكعبة كان شائعاً لديهم آنذاك لما كان لها من مكانة سامية في نفوسهم ، إذ كان يعظمها العرب قاطبة حتى أهل الكتاب منهم باعتبار أنها إرث إبراهيم أبى الأنبياء الذى تنتسب إليه الأديان الساميَّة الثلاثة: اليهودية والمسيحية والإسلام. ولشدة تعظيمهم الكعبة كانوا يقسمون بها مثل ما كانوا يقسمون بـ «اللات» – و«العزى» واليوم يحلف المسلمون بـ «الله» و «العزيز» ، وفي هذا يقول شاعرهم:

# ف أف سمت بالبيت الذي طاف حوله رجسال بنوه من قسريش وجسرهم

إذن لا عجب أن ينتشر الاسم بينهم ، ومن هنا كان محمد يتعقب حامليه ويرفعه عنهم ويمنحهم أسامى لاتتنافر مع العقيدة التى يذيعها بينهم (عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس القرشى ، يكنى أبا سعيد ، أسلم يوم الفتح وصحب النبى - على - وكان اسمه (عبد الكعبة) فسماه رسول الله - على - «عبد الرحمن»)(،،

وكثيراً ما كان يسمى الواحد منهم ابنه عبداً لأحد الأصنام التى كانوا يعبدونها ويعظمونها مثل: «عبدوُد» و«عبد الأشهل» و«عبد مناف» و«عبد العزى» فكان محمد يسارع إلى محوها وإحلال أخرى محلها تتلاءم مع العقيدة التى يبِّشر بها (فلما صلى رسول الله - علي و تصفح الناس ، ينظر من أتاه فرأى شخصاً فقال من أنت ؟ قال: أنا «عبد العزى» فقال أنت «عبد الله») (١٠٠٠).

#### \* \* \*

كانت الطبيعة في مجتمع شبه الجزيرة العربية عامة ومنطقة الحجاز خاصة موضع اهتمام العربي والأعرابي على السواء لما لها من تأثير مباشر على حياتهم وطرق معيشتهم بالإضافة إلى ما كانوا يتسمون به من سذاجة في الفكر وبساطة في العقل وتلقائية شديدة في التدبر وكلها كانت تدفعهم إلى عبادة تلك الظواهر أو بعضًا منها ، فيسمى الواحد منهم ابنه عبدًا لأحد ظواهرها : (عبد الله أبي عوف البجلي كان اسمه «عبد شمس» فسماه النبي «عبد الله» وذلك لما وفد إليه قال له الكلبي) «علاوة على أن الشمس أكبر ظواهر الطبيعة ومن أكثرها تأثيرًا عليهم فإن عبادتها كانت سائدة في أنحاء متفرقة من جزيرة العرب وقيل إنها اسم عبادتها كانت سائدة في أنحاء متفرقة من جزيرة العرب وقيل إنها اسم هديم ذكره الكلبي) «وأحد فروع قبيلة قريش الكبيرة والمتمولة هم «بنو عبد شمس بن مناف» ولهم من التاريخ العربي الإسلامي مكان مرموق .

كذلك كانوا يُسمون «عبد الحجر» لأهمية الأحجار لديهم فعلاوة على أنها مادة الجبال التي هي أعظم مكونات الطبيعة في نظرهم وكانوا ينسبون إليها أنها ترسخ الأرض وتقيم توازنها ولولاها لاختل نظامها ، فإنها (= الأحجار) هي التي كانوا ينحتون منها أصنامهم المختلفة التي كانوا يتعبدونها (عبد الحجر «بن عبد المدان» بن الديّان . . . وسمّى النبي -ص- «عبد الحجر» «عبد الله»)(٠) .

وكان للجن في معتقداتهم مساحة وسيعة ونسجوا حولها أساطير عجيبة اعتبروها حقائق لاترقى إليها الشكوك ، ونسبوا إليها خوارق مدهشة فهى التي تتسمع أخبار السماء وتنقلها إلى أتباعها من الإنس وهي التي تلهم الشعراء قصائدهم (وبلغ من تحقيقهم وتصديقهم بهذا الشأن أن ذكروا لها أسماء فقالوا: إن اسم شيطان الأعشى «مسحل» وفيه يقول:

دعوت خليلي مسحلاً ودعواله جهنام ، جدعاً للهجين المذمم · · ·

حتى حسّان بن ثابت - شاعر الرسول - كان يعتقد أن له قريناً من الجن يقول بلسانه الشعر بل إن حسّاناً حدّد القبيلة التى ينتسب إليها ذلك الشيطان وهي قبيلة شيصبان أى أن ملهمه مُحسّب مُنسّب وليس زنيماً أو دعاً:

(ولى صاحب من الشيـصبـان فــحــينـاً أقــول وحــينـاً هـو

وشيصبان وشنقناق رئيسان عظيمان من الجن - بزعمهم) ١٠٠٠٠ .

ولما أسلم حسّان بن ثابت ودخل فى دين محمد وأخذ يحامى وينافح عن محمد ودينه ودولته كان «روح القدس» هو الذى يسانده ويؤازره كما أخبر بذلك محمد ؛ وكانوا يعتقدون أن لكل واد كبيراً من الجن فإذا أرادوا البيات فيه استعاذوا واستجاروا به ليأمنوا الشرور كافة ، وكانوا يذهبون إلى أنها تتشكّل فى صور متباينة وأنها تكلمهم ويكلمونها

وتعلم ما لم يكونوا يعلمون ولذلك كانوا يسمون بعض أبنائهم عبيداً لها ، بل كان بعض البطون والأفخاذ يعبدها من دون الله (وكانت بنو مليح من خزاعة وهم رهط «طلحة الطلحات» يعبدون الجن وفيهم نزلت الآية ١٩٤ من سورة الأعراف «إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم») (١٠٠ فالتسمية التي تدل على العبودية لها إما : للإقرار بمكانتها لديهم دون عبادة وإما لعبادتها فعلاً (عبد الله بن شهاب بن عبد الله . . . فسماه رسول الله - على العبد الله» وهو من المهاجرين إلى أرض فسماه رسول الله - عبيد شمس والحجر والجان أمر طبيعى الحبشة) إن تغيير محمد لأسماء عبيد شمس والحجر والجان أمر طبيعي بل بديهي فمن غير المعبود لن يظل بعض أتباعه يحمل أسامي تقطع بعبوديتهم لغير الإله الذي أرشدهم إليه وليعلن لهم بكل وضوح القطيعة الحاسمة لكل معبوداتهم السابقة والمنافية لمعبوده هو .

#### \* \* \*

يقول الكلبى (وكانت العرب تسمّى بأسماء يعبّدونها لاأدرى أعبّدوها للأصنام أم لامنها عبد ياليل وعبد غنم وعبد كلال وعبد رضى "" ولما كانت علة تغيير محمد للأسماء التى ذكرنا أنها تقطع بالعبودية لأصنام أو آلهة كانوا يعبدونها فإن الأسامى التى لاتدل على عبودية لغير الله تجاوز عنها فرأينا من صحبه من كان يسمّى «عبد ياليل» مثل (عبد ياليل بن عمرو بن عمير والثقفى كان من وجوه ثقيف وهو الذى أرسلته ثقيف إلى رسول الله - على عبد قتل عروة بن مسعود وأرسلوا معه خمسة رجال بإسلامهم) "" و"" .

· وكذلك عبد عمرو ، عبد عوف ، عبد قيس ، وعبد المطلب ، ظلت أساميهم كما هي .

۲ \_\_\_\_\_

أما أسماء القبائل والبطون والأفخاذ . . . فقد كان محمد لا يغيرها حتى إن دلّت على عبودية لغير الله ، مثل عبد «مناف» وعبد «شمس» وعبد «الأشهل» وهو صنم ورد ذكره في «جمهرة اللغة» ولم يورده الكلبي في «الأصنام» وعبد «العزى» جاء ذكره في سورة النجم وأورده الكلبي في الأصنام ، وتيم «اللات» : ذكر أيضًا في سورة النجم وذكره الكلبي في الأصنام ، وكانت هناك عدة تجمعات (ربما قبائل أو أفخاذ أو بطون) تسمى بـ «تيم اللات» و «زيد اللات» ، وزيد «مناة» : جاء اسمه في سورة النجم وذكره الكلبي في الأصنام .

إن إحجام محمد عن المساس بها يرجع إلى معرفته العميقة بحساسية النسب لدى العرب ، فالعربى أو الأعرابى قد يقبل - عن طيب خاطر - تغيير اسمه المباشر ولكنه يرفض تماماً تغيير اسم قبيلته أو رهطه لأنه يعتز بنسبه اعتزازاً لاحدود له ربما يفوق اعتزاز المواطن المعاصر بوطنه وجنسيته .

ويدل من ناحية أخرى على أن عملية التغيير هذه تتم من قبل محمد عيزان دقيق وأن السياسة لها ضلع فيها أى أنها ليست فريضة دينية بحت لأن المسائل الدينية كان محمد يطبقها بحزم ولايتهاون فيها ، فقد قرأنا في سيرته أن بعض القبائل طلب منه أن يخفف عنه شطراً من فرائض الإسلام أو يسمح له بالاستمرار في ارتكاب عدد من المحارم مثل الزني وشرب الخمر ولعب الميسر . . إلخ باعتبار أنهم ألفوه واعتادوا عليه ولا يطيقون فراقه فكان جوابه الرفض البات :

(وقد كانوا سألوه - ثقيف - مع ترك الطاغية - صنمهم - أن يعفيهم من الصلاة وأن لا يكسروا أوثانهم بأيديهم فقال رسول الله - ﷺ - : أما كسركم بأيديكم فسنعفيكم منه وأما الصلاة فإنه لا خير في دين لا صلاة فيه . .) (١٠٠٠ ؛ ولكن إذا وقفت قبيلة أو بطن أو فخذ أو رهط . . منها يناويء محمداً ويعارضه في إتمام خطة التغيير التي رسمها بدقة وشرع في تنفيذها خطوة بخطوة ولكن بتصميم وصرامة ، فلا يجد مناصاً من استئصال شأفة مقاومته مهما كان الثمن الذي سوف يدفعه الخصم المناوىء أو بمعنى أدق العدو المقاوم (فلما فتح رسول الله - عِين - مكة وأسلمت العرب ووفدت عليه وفودها ، قدم عليه جرير بن عبد الله البجلّي مسلماً ، فقال له : يا جرير ألا تكفيني «ذا الخلصة» (= صنم بين مكة واليمن كانت تعظمه بجيلة وخثعم وأزد السراة وبطون من هوازن) فقال : بلي ، فوجهه إليه فخرج حتى أتى أحمس من بجيلة فسار بهم إليه فقاتلته خثعم وباهلة دونه ، فقتل من سدنته من باهله يومئذ مائة رجل وأكثر القتل في خثعم وقتل مائتين من بني قحافة بن عامر من خثعم فظفر بهم وهزمهم وهدم بنيان «ذي الخلصة» وأضرم فيه النار)(١٠٠٠ و(١٠٠).

إن قتل أكثر من ثلثمائة رجل في سبيل هدم صنم مسألة ليست ذات بال لأنهم كانوا حجر عثرة أمام التغيير وهمينة ديانة محمد على أنحاء الجزيرة كافة والتي هي في الوقت نفسه بمثابة الهوية أو البطاقة التي يتعين حملها إعلاناً على التابعية القرشية أي الولاء لدولتها التي أقيمت في يشرب/ المدينة ، فما حاول القيام به بنو قحافة وخثعم وباهلة من الاحتفاظ بديانتهم والدفاع عن الصنم الذي كانوا يتعبدون له (ذي الخلصة) له نعدان:

أ- ديني : وهو إعلان الانفصام عن الديانة التي جاء بها محمد

وأذاعها في الجزيرة العربية وأنه لاشأن لهم بها ولايدينون بها ويتجاهلونها :

ب - سياسى : هو إنكار الدولة القرشية وعدم الاعتراف بها أو
 الانضواء تحت رايتها وما يستتبع ذلك من نتائج وآثار .

أى أنها مقاومة مسلحة للتغيير الذي يقوم به محمد في وجهيه الديني والسياسي .

لهذا قابلها بحزم وصلابة وندب لها أحد رجاله الأشدَّاء وهو جرير البجلى ممن لهم دراية بالمنطقة وأهلها وأحوالها ، فضلاً عما كان يمتاز به من قسوة وضراوة ، ولذلك كان يقال عن جرير أنه «الذي أدخل المذلة على نساء خثعم»(٢٠٠٠ لأنه قتل رجالهم قتلاً ذريعاً .

ومن ثم فلم تكن مصادفة أن يستعين به الخليفة الثانى عمر بن الخطاب فى غزو العراق بعد أن سمع بما فعله وفى وقعة هدم «ذى الخلصة» (وأمَّر جريراً على بجيلة فسار بهم من مكانه العراق) (۱۱) ، وكعادته لم يقصر جرير فطهرت نزعته القتالية الشرسة وفعل الأفاعيل فى أهالى العراق الذين كانوا يدافعون عن وطنهم ومقدساتهم وذراريهم ضد الذين اقتحموها عليهم عنوة بمقولة إنهم يريدون أن يخرجوهم من عبادة العباد إلى عبادة الله مع أنهم لم يشتكوا إليهم من ذلك ولم يستعينوا العباد إلى عبادة الله مع أنهم لم يشتكوا إليهم من ذلك ولم يستعينوا بهم ، ولذلك امتدح المؤرخون ممارسة جرير الجبارة وما أوقعه بالعراقيين المنكودين البؤساء وهذا ما عبر عنه ابن الأثير الجزرى (وكان له فى حروب العراق : القادسية وغيرها أثر عظيم) (۱۱) وعبارة «أثر عظيم» لا تحتاج إلى شرح .

ولم تكن حادثة هدم «ذي الخلصة» هي الوحيدة فقد تكررت عند

هدم عدد من الأصنام في شتى بقاع الجزيرة ولكنها الأشد إبانة عن المصير الذي تلقاه مقاومة التغيير المسلحة والأكثر في عدد القتلى فعند هدم صنم «وُد» (كان بوادي القُرى تعبده بطون من قضاعة وتعظمة وتسمى بعض بنيها «عبد ود» وقد جاء ذكره في الآية الواحدة والسبعين من سورة نوح وأورده الكلبي في كتابه «الأصنام» ولكن يبدو أن قبائل أخرى كانت تعبده أو تعظمه) ندب محمد واحداً من أمهر قواده وأكثرهم بصراً بأمور الحرب والمعارك وهو خالد بن الوليد الخزومي القرشي لهدمه وقمع مقاومة من يحول دونه (وكان رسول الله - على القرشي لهدمه بنو عبد ود وبنو عامر يبوك» لهدمه (= ود ود في فحالت بينه وبين هدمه بنو عبد ود وبنو عامر الأجدار فقاتلهم وكان فيمن قتلهم يومئذ رجل من بني عبد ود يقال له قطن بن شريح . . وقتل أيضاً حسان بن مصادر ابن عم الأكيدر صاحب «دومة الجندل» وهدمه خالد) "ويبدو أن قطن بن شريح كان حبيباً أثيراً لدى أمه ، فلما رأته مقتو لا (أكبت عليه فشهقت شهقة فمات) "".

ولكن الظاهر أن المقتلة التي حدثت عند «ود» على يد خالد بن الوليد كانت أهون من مقتلة البجلي عند «ذي الخلصة».

وهاتان الواقعتان أوردناهما كمثلين على أن محمداً كان لايتردد البتة في اللجوء إلى القوة المسلحة إذا لزمت لإنفاذ خطة التغيير خاصة فيما يتعلق بدينه .

٣ \_\_\_\_\_

لما كان محمد ابن مجتمعه وربيب بيئته - فهو وإن ساهم كثيراً في التأثير على مجتمعه - إلاأنه ولاشك قد تأثر بهما (المجتمع والبيئة) وما كان يدور في جنباتهما من أعراف وعوائد وعادات وأنساق اجتماعية

وظواهر طبيعية ، هذه حقيقة يؤكدها علم الاجتماع . كان العرب في ذلك الزمان يتفاءلون ويتشاءمون فمن مظاهر تفاؤلهم أنهم كانوا يسمون الركب المسافر «القافلة» أى الراجعة التي ستعود سالمة من مخاطر الطريق المتنوعة ويسمون «الصحراء المهلكة» التي قل أن ينجو منها من يجتازها «المفازة» أى التي فيها الفوز والنجح ويسمون «اللديغ» من تلدغه حية أو عقرب «السليم» تمنياً له بالسلامة والشفاء وكانوا يضربون القداح عند بداية سفرهم فإذا خرج «الناهي» عدلوا عنه أو أرجأوه لموعد آخر وهكذا ومثلهم محمد كان يحب الفأل الحسن فإذا سمع اسماً طيباً جميلاً تفاءل به سواء في سفر أو في غزوة ، حدث ذلك وتكرر كثيراً ومؤلفات السيرة أوردت الجم الغفير من تلك الأخبار . ومن هذا المنطلق كان محمد يغير أسامي الصحاب القاتمة الصارمة المتجهمة أو القبيحة المزرية إلى أخرى فاتحة لباب الأمل والبشر والبشاشة :

- (عن سهل بن سعد قال : كان رجل من أصحاب النبي على اسمه «أسود» فسماه النبي على «أبيض» رواه ابن وهب عن ابن لهيعة ومثله قال ابن منده)(٥٠٠) .
- (روى عروة بن الزبير عن عبد الله بن كعب بن مالك قال لما حفر النبى على الخندق قسم الناس وكان هو يعمل معهم ، وكان فيهم رجل كان اسمه «جُعيلاً» قسماه رسول الله على «عُمر»)(١٠٠٠).
- (وقال رسول الله على كما حدثنى مَنْ لاأتهم من رجال طىء -: ما ذكر رجل من العرب بفضل ثم جاءنى إلارأيته دون ما يقال فيه إلا «زيد الخيل» فإنه لم يبلغ كل ما كان فيه ثم سمّاه رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله الخير») (٧٠) و ٨٠٠٠ .

- (عبد الله سعيد بن العاص القرشى الأموى كان اسمه فى (الجاهلية!) «الحكم» فقال له النبى على اسمك ؟ قال «الحكم» وقال : أنت «عبد الله») (١٠٠٠ و (٢٠٠٠ و الحكم ليس اسماً سيئاً ولكن كان يُكنى به «أبو الحكم» بن هشام أعدى أعداء مُحمد ولذا كنّاه «أبا جهل» أو لأنّ «الحكم» من أسماء إله محمد التسعة والتسعين .
- (عبد الله بن أبى ربيعة الخزومى القرشى والد عمر الشاعر المشهور كان يُكنى أبا عبد الرحمن وكان اسمه فى (الجاهلية!) «بحيراً»، فسماه رسول الله علية «عبد الله»)(").
- (ليلى السدوسية امرأة بشير بن الخصاصية روى عنها إياد بن لقيط قالت : إن رسول الله على سمى زوجها «بشيراً» وكان اسمه «زخماً»)(۲۰۰ .
- (روى محمد بن عثمان بن حوشى عن أبيه عن جده قال : لما أظهر الله تعالى دينه . . . انتدبت فى أربعين فارساً مع «عبد شر» فقدم المدينة . . . . فقال «عبد شر» : إن هذا لحسن فأسلم فقال النبى ص : ما اسمك ؟ قال : «عبد شر» قال : أنت «عبد خير»)(،،، .

ولعل في هذه الأمثلة الغنّاء لأن هناك عشرات الأخبار المشابهة لها والتي تقطع بأن محمداً كان يستحسن الأسماء فينبّد ما كان منها قبيحاً ويستبدل به ما هو جميل مليح . ولم يقتصر محمد على تغيير أسامي الرجال بل غيّر أسماء النسوان :

- (عن عائشة رض قالت : جاءت عجوز إلى النبى عَلَيْ فقال : من أنت ؟ قالت : «حنانة» المزنية قال : بل أنت «حنانة» المزنية .) ("") .
- (أم كلثوم جميلة بنت عاصم بن ثابت بن حَمِي الدبر بن الأقلح الأنصارية كان اسمها «عاصية» فسمّاها رسول الله علي «جميلة» تزوجها عمر بن الخطاب سنة سبع من الهجرة فولدت له عاصماً)(١٦) و(٢٠)
- (حدثنا صبيح بن سعيد النجاشى المدنى قال: سمعت أمى تقول: إن اسمها كان عنبة فسماها عنقودة) (٢٠٠٠ أستصغر محمد إسم «عنبة» على هذه الصحابية فغيّره إلى «عنقودة» تكريماً لها وتيمناً بأن تصبح وفيرة الطرح والعطاء مثل العنقود».
- (روى حماد بن سلمة عن نافع عن ابن عمر أن ابنة لعمر بن الخطاب كان يقال لها عاصية فسمّاها رسول الله علي جميلة)(،).
- (جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار من بني المصطلق من خزاعة - زوج النبي - على الله على الله على الله على المريسيع - غزوة بني المصطلق» ثم تزوجها في سنة خمس من الهجرة وكان اسمها «بُرة» فغير اسمها إلى «جُويرية»)(٢٠٠٠).

- (ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي - ﷺ - وكان اسمها «بُرّة» فسماها رسول الله - ﷺ - «ميمونة»)(٢٠٠ و(١٠٠٠).

- في الأخبار الثلاثة الأخيرة نجد أن محمداً غير اسمى زوجتين من زوجاته التسع بالإضافة إلى ربيبة له ، وهذا أمر لاغرابة فيه إذ أنه كان يغير أسماء النسوان اللائي لا تربطهن به سوى رابطة الإسلام فما بالكم بمن يعشن معه تحت سقف واحد!

ولكن لم أصرَّ محمد في المرات الثلاث على رفع اسم «بُرَّة» عن زوجتيه وربيبته ؟ لأن كلمة «بُرَّة» تدل على الصغر وقلة الشأن والتفرد والضاّلة والقماءة . . .

وهذا ما جاء على لسان واحدة من زوجات محمد التسع وهى من أحبهن إليه وهى زينب بنت جحش التى تزوجها بتفويض أو أمر مباشر من الله:

(وكان اسم جحش بن رئاب «والد زينب بنت جحش» «بُرّة» بضم الباء فقالت زينب لرسول الله - ﷺ - : يا رسول الله لو غيرت اسم أبى فإن «البُرّة» صغيرة ، فقيل إن رسول الله - ﷺ - قال لها : لو أبوك مات مسلماً لسميته باسم من أسمائنا أهل البيت ولكنى سميته «جحش» والجحش أكبر من «البُرّة») (د) .

إن دلالات كلمة «بُرّة» التى ذكرناها آنفاً لايليق أن يحملها بعض زوجه أو ربيبة له ، لأنهن يعشن فى بيت النبوة ومعدن الرسالة ومقر رئاسة دولة قريش ، والذى كان مقصد المسلمين من كل صوب وحدب وملاذهم ، والذى لا يحسن أن تتردد بين جنباته أسامى تشى بالهوان والتصاغر لأن ذلك ينال من المكانة السامية التى يتوجب على الأثباع

والصحبة أن يستشعروها نحوه ، وتلك كانت شفرة عليهم أن يفكوها ثم يفهموها فتساهم بقدر وفير من المعاونة على تربيتهم التربية المثلي في نظره .

خلاصة القول أن محمداً كان حريصاً على تغيير الأسماء الشائهة والمنفرة والمحقرة والمهينة للنسوان بذات المستوى الذى دأب فيه على رفع الأسماء الفوالت للرجال سواء وزن ذلك الانفلات بميزان العقيدة أو الديانة التي بشربها ودعا إليها وحث على اعتناقها ، أو آب (= التغيير) إلى دافع جمالي بحت أو إلى النزعة التفاؤلية التي هي أثر من آثار مجتمعه وبيئته (بما فيها الظواهر الطبيعية) .

وأيًا كان الباعث إلى تبديل الأسماء فقد كان هو ذاته رافعًا من الأهمية بمكان ملموسًا لاتخطئه العين الباصرة الناقدة من روافع خطة التطبيع والصباغة والقولبة للاتباع والصحاب بقالب الإسلام .

٤ \_\_\_\_

لم يقف محمد عند حد تغيير أسماء أتباعه وأصحابه رجالاً ونسوة بل تجاوز ذلك إلى أسامى الأماكن مثل البيار = الماء ، والجبال والطرق والقرى .

لقد رأينا فيما سلف كيف غيّر اسم أثرب أو يثرب إلى المدينة وكشفنا عن دوافعه ، ولأهميته أفردنا له بحثاً مستقلاً أو شبه مستقل .

ومعذرة إذا كررنا القول: إننا لسنا بصدد كتابة سيرة لحمد ولا لصحبه ولذا فليس مطلوباً منا أن نورد إحصاء دقيقاً للأخبار المتعلقة بالمحاور التى ندرسها ونمحصها، ومن ثم فإننا نكتفى بعدد محدود من الأحاديث أو الوقائع نقدمه كدليل على ما نقصد.

### \* \* \*

منطقة الحجاز ليس بها نهر وعبّر القرآن عن ذلك بقوله «بواد غير ذى زرع» (ن) والماء كان بل ولم يزل - لولا الأساليب الاصطناعية الحديثة - شحيحاً وكان حفر بئر خاصة إذا أعطى ماء وفيراً - حدثاً تتناوله الركبان ويتحدث عنه الهاجع والناجع وكان التعامل مع البيار عندهم طقسًا حياتيًا ، وورد البئر يمارسه الفرد يومياً مثل ما يذهب المواطن حالياً إلى بائع الصحف والخضر والبقالة . . . إلخ .

والتفت محمد إلى هذه الشعيرة المعيشية المتكررة التي قد تغيب عن غيره ، فتعقّب البيار ذات الأسماء المنفرة فأطاح بها وأحل محلها أسامي حسنة :

- (قال عمروبن الجموح . . . نعم الفأل والله إنى لأرجو أن تغنموا وتظفروا بمشركى قريش ، إن هذا منزلنا يوم سرنا إلى «حسيكة» فإن رسول الله علي قد غير اسمه إلى «السقيا») (٧٠٠٠ .
- (فلما قدم أبو سلمة المدينة . . . انتفض الجرح فمات لثلاث ليال بقين من جمادى الآخر فغُسّل من «اليسيرة» بير بنى أمية بين القرنين كان اسمها في (الجاهلية !) «العسيرة» ، فسماها رسول الله علي اليسيرة») (١٠٠٠ .
- (عن محمد بن إبراهيم التيمى قال: مرّ رسول الله على في غزوة ذى قرد على ماء يقال له «بيسان» فسأل عنه فقيل: اسمه «بيسان» وهو مالح، فقال: لا بل هو «نعمان» وهو طيّب، فغيّر الاسم وغيّر الله الماء، فاشتراه طلحة ثم تصدّق به وجاء إلى النبى على فأخبره فقال له: ما أنت يا طلحة إلا فيّاض، فسُمّى طلحة الفيّاض) (\*).

إن تغيير اسم البئر على وجه الخصوص له أثر نفسى وإيحاء نافذ على المخاطبين بالتغيير وخاصة وأنَّ مَنْ صدر عنه شخصية كارزمية (=آسرة) مثل محمد وقادرة - في نظر تابعيه وصحبته - على الإتيان بالخوارق والمعجزات ، فكل هذه عوامل فاعلة في إقناعهم أن البير بعد أن كان «حسكة» (عن شحيحة الماء أصبحت ثرة غزيرة العطاء ، وتحولت من العسر إلى اليسر ومن الملوحة إلى العذوبة . . . . إلخ .

فمن جانب أشاع الراحة في نفوسهم وأمدهم بالأمل.

ومن جانب آخر أكد تأثير محمد على كل مناحى حياتهم بل ظواهر الطبيعة وفى مقدمتها الماء الذى تتوقف حياتهم وحياة دوابهم عليه ، الأمر الذى يمنحه (= محمداً) مزيداً من القداسة فى نفوسهم ، وتغدو طاعتهم إياه ويصير انقيادهم إلى أوامره فرضاً واجباً لامحيص عنه - وبطريق الحتم واللزوم فإن مبادرات التطبيع والتطويع والصبغ التى يوجهها إليهم لاتقابل إلا بالطاعة التامة والتسليم الكلى .

#### \* \* \*

وهكذا مع أى بقعة جبل أو طريق أو مقر سكنى ، حتى ولو كان يمر به مروراً عابراً أو يسمع أن أتباعاً له أو صحاباً قد آووا إليه واستوطنوه . هى إذن سياسة متبعة لايفلت منها شخص – ذكراً كان أو أنثى – أو مكان . بثراً كان أو جبلاً أو طريقاً أو نجعاً . . إلخ لأن محمداً كان بصدد تخليق أمة جديدة هى «أمة لا إله إلا الله» لها عقائدها وعباداتها وشعائرها وطقوسها وقيمها وأنساقها . . . . المستحدثة التي لاصلة لها بما قبلها . . . إذن يلزم أن تتميز الأسامى فيها بما يتفق مع أمة جديدة لها بنيتها المغايرة وطبيعتها المختلفة وقوامها المباين . . .

ولما كانت (= الأمة) ناشئة وفي طور النمو والارتقاء والتقدم فيتعين أن يشيع في أبنائها؟ التفاؤل والإقبال على الحياة والأمل الوطيد في مستقبل مشرق وغدزاه ، ولذلك فلينَحَّ جانباً من أسماء الأشخاص والأماكن ما ينافي الدين الجديد بما يضمه من عقائد وعبادات وشعائر وطقوس . . . إلخ أو ما يبث فيها اليأس والقنوط والإحباط والتشاؤم وفل العزائم وتثبيط الهمم . . .

- (في الطريق إلى الطائف . . . سلك في طريق يقال لها «الضيّقة» فلما توجه فيها رسول الله عَلَيْهُ وسأل عن اسمها فقال : ما اسم هذه الطريق ؟ فقيل له : «الضيّقة» ، فقال : بل هي «اليُسري» . . . ) (١٠٠٠) .
- (إذ قال رسول الله ﷺ : بأى بلاد الله . . . «شكر» ؟ فقام إليه الجرشيان فقالا : يا رسول الله ببلادنا جبل يقال له «كشر» وكذلك يسميه أهل «جرش» فقال : إنه ليس بـ «كشر» ولكنه «شكر» )(٥٠٠ .
- (عن عائشة قالت : كان النبى ﷺ إذا سمع اسماً غيره ، فمرّ على قرية يقال لها «عفرة» فسمّاها «خضرة»)(٥٠٠ .

ونختم الفصل بهذا الحديث وهو صريح النص والدلالة معاً على أن تغيير الاسماء كان لدى محمد منهجاً ثابتاً وخطة محكمة وليس عملاً عشوائياً أو آنياً أو ظرفياً أو وقتياً . . . وعبارتها «كان النبي - علا سمع اسماً غيره» تفيد الإلف والعادة والاستمرارية لا الفردانية أو الاستثناء أو الغرابة أو الطارئية أو اللا توقع أو اللا انتظار بل هو أمر ثابت محسوب مقدر مقنن لا يستطيع أحد أن يحكم عليه أنه فجائي أو وليد الصدفة أو ابن لحظته . . .

والتي أكدت هذه الحقيقة هي عائشة أحَبُّ زوجاته التسع إلى قلبه والتي لازمته أكثر من عشر سنوات في ليله ونهاره والتي هي بنص حديثه المشهور كانت تحمل «نصف الدين» الذى دعا إليه وتعرفه وتعلّمه وتفتى فيه بينما باقى الزوجات وسائر أهل بيته وكل المسلمين من قبيلة قريش وأصحابه المهاجرين والأنصار وغيرهم ، كل هؤلاء يحملون النصف الآخر (خذوا نصف دينكم عن هذه الحُميراء) (١٠٠٠ و ١٠٠٠ .

والحميراء أى البيضاء المشوبة بحمرة ووصفها في حديث آخر بـ «الشُقيراء» . إذن خطة التغيير التي نفذها محمد لايجمل أن يماري فيها أحد .

وخاتمة المطاف في هذا الفصل: الخاطبون بهذا التغيير (من الأشخاص بداهة) أى الذين أوقعه عليهم محمد ونعنى بهم الأتباع والصحبة وهم أفراد «أمة أميَّة» كما كان محمد دائماً يصف أمته.

مثل هؤلاء كانت تسيطر عليهم الغيبيات والماورائيات واللازمانيات والكائنات المستقرة في العوالم العليا والتي هي بطبيعتها مفارقة للإنسان ، والمخلوقات العجيبة المدهشة مثل الجن والغول والعنقاء وكانوا يؤمنون بالحسد والعين والنفث في العقد والرُقى والتعاويذ والتمائم . . . إلخ .

ومن كانت تلك حالتهم العقلية والفكرية والثقافية والمعرفية . . . . تشيع بينهم الأساطير والتوهمات والتخيلات والقيم اللاعقلانية البعيدة عن المنطق أو ارتباط النتيجة بالسبب أو المعلول بالعلة وتتحكم في أفعالهم وإحجاماتهم الخشية الهائلة من المجهول المهيب والرهبة البالغة من غضب قوى لا تعرف كنهها ولذا نراها تؤمن بالصدفة والحظ والبخت "" والنصيب ولانتشار يقينهم في السحر كانوا يمارسون «العمل» والشبشبة "" والعكوسات (ج عكس) "والنفث في العقد "" وتقرأ في سيرهم : أخباراً وحوادث مكدسة تؤكد إيمانهم المطلق بهذه الأمور واعتبارها حقائق مؤكدة لا يرقى إليها أي شك .

ومثل ذلك المجتمع الساذج لا عجب أن يتشاءم أفراده ويتفاءلون ويربطون كافة شِئون حياتهم بتلك المعتقدات :

السفر والزواج والختان وعقد الصفقات وشراء الدور والعبيد والإماء . . . إلخ ولذا فان أتباع محمد وصحبته الذين عاشوا شطراً كبيراً من حياتهم في ذلك المجتمع إذا كان الخارجون منهم في بعث أو سرية أو غزوة . . . وردوا ماء سألوا عن اسمه فأجيبوا باسم يوحى بالإحباط والهزيمة والشر تشاءموا وتثاقلوا عن أداء ما كلفهم محمد به بل ربما عادوا أدراجهم طلبًا للنجاة والسلامة أما إذا مروا بطريق أو جبل أو نجع كان اسمه يبعث على التفاؤل انبسطت أساريرهم وتهللوا ونشطت سواعدهم للقيام بما عهد إليهم محمد به .

ولقد أدرك محمد - وهو الفطن البالغ الفطانة - لذلك الملمح فى نفوس أتباعه وصحابته فاستثمره أكمل استثمار فبادر إلى نزع الأسامى القبيحة الموحشة المنفرة المثبطة المحبطة وركّب على الأماكن باختلاف أنواعها أسماء حسنة مليحة سارة مبهجة منشطة ليظل الاتباع والأصحاب فى حالة حركة دائمة لاتكل ولا تمل فى خدمة الدين الذى بلغهم إياه ودولة قريش التى أقامها فى يثرب / المدينة وبها حقق حلم جده الأعلى قصى بن كلاب .

## المصادر والهوامش

- ١ كتاب سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد للإمام محمد بن يوسف الصالح الشامي المتوفى ٩٤٢ هـ المعروف بدالسيرة الشامية تجقيق عبد العزيز عبد الحق حلمي الجزء الثالث ص ٤٢٧ . الطبعة الأولى ١٣٩٥ هـ / ١٩٧٥ م المجلس الأعلى للشؤن الإسلامية .
  - ٢ القاموس المحيط للفيروزآبادي . مادة «ثرب» .
  - ٣ سبل الهدى والرشاد أو السيرة الشامية الجزء الثالث ص ٤٢٧.
- ٤ الرياض النضرة في مناقب العشرة لا المحب الطبري صفحة ٩٣ مصدر سابق .
- ٥ جمع الجوامع أو الجامع الكبير للسيوطى جـ ٣ ع ١٩ ص ٢٣٢٨ مجمع البحوث الإسلامية .
  - ٦ أسد الغابة في معرفة الصحابة لـ ابن الأثير الجزرى المجلد الثالث ص ٢٢٨.
  - ٧ أسد الغابة في معرفة الصحابة لـ ابن الأثير الجزري المجلد الثالث ص ٣٥٩ .
    - ۸ تاج العروس من جواهر القاموس لـ الزبيدى مادة شمس .
      - ٩ أسد الغابة المجلد الثالث ص ٤٢٠ مصدر سابق.
- ١٠ ثمار القلوب في المضاف والمنسوب لـ أبى منصور عبد الملك الثعالبي ٣٥٠/
   ٢٩ هـ تحقيق محمد أبو الفضل ص ٧٠ طبعة ١٩٨٥م دار المعارف بمصر
   العدد السابع والخمسون من سلسلة «ذخائر العرب» .
  - ١١ المصدر نفسه والصفحة نفسها .
- ١٢ كتاب الأصنام لـ هشام بن محمد السائب الكلبى ت ٢٠٤ هـ تحقيق د/
   محمد عبد القادر محمد وآخر طبعة ١٩٩٣ م مكتبة النهضة المصرية القاهرة .
  - ١٢ أسد الغابة المجلد الثالث ص ٢٧٧ مصدر سابق .
    - ١٤ الأصنام ص ٤٥ مصدر سابق .
- ١٥ الاستيعاب في معرفة الأصحاب لا ابن عبد البر الحجلد الثالث ص ١٠٠٧ مصدر سابق .
  - ١٦ أسد الغابة المجلد الثالث ص ١١٥ مصدر سابق .
- ١٧ السيرة النبوية لـ محمد بن عبد الملك بن هشام تقديم وتعليق طه عبد الرؤوف

- الجزء الرابع- ص ١٨٥ د . ت . ن مؤسسة نبع الفكر العربي بمصر مطبوعات مكتبة ومطبعة شقرون به مصر مصدر سابق .
  - ۱۸ الأصنام لـ الكلبي ص ٥١ ٥٠ مصدر سابق .
  - ١٩ الاستيعاب لابن عبد البر الجزء الأول ص ٤٣٨ سابق ولكن باختصار.
    - ٢٠ الأصنام لـ الكلبي نفس الصفحة مصدر سابق.
- ٢١ أسد الغابة في معرفة الصحابة لـ ابن الأثير الجزرى المجلد الأول ص ٣٣٣ مصدر سابق .
  - ٢٢ المصدر نفسه والمجلد والصفحة .
  - ۲۳ الأصنام له هشام الكلبي ص ۲۷ مصدر سابق .
    - ٢٤ المصدر نفسه والصفحة نفسها .
- ٢٥ أسد الغابة في معرفة الصحابة لـ ابن الأثير الجزرى المجلد الأول ص ٥٨ مصدر سابق .
  - ٢٦ المصدر السابق ذات المجلد ص ٣٤٤ .
  - ٢٧ السيرة النبوية لـ ابن هشام الجزء الرابع ص ٢١١ .
  - ٢٨ الروض الأنف لـ السهيلي الجزء الرابع ص ٢٢٧ .
  - ٢٩ أسد الغابة المجلد الثالث ص ٢٦٢ مصدر سابق.
    - ٣٠ الاستيعاب الجزء الأول ص ٦٣ مصدر سابق .
  - ٣١ أسد الغابة المجلد الثالث ص ٢٣٣ مصدر سابق .
  - ٣٢ أسد الغابة المجلد السابع «كتاب النساء» ص ٢٥٧ مصدر سابق.
    - ٣٣ المصدر السابق المجلد الخامس ص ١٩١ ، مصدر سابق .
      - ٣٤ المصدر السابق المجلد الثاني ص ٧١ مصدر سابق.
  - ٣٥ أخرجه البيهقي وابن النجار نقلاً عن كتاب : حياة الصحابة لـ الكاندهلوى الجزء الثاني ص ٤٥٤ مصدر سابق .
    - ٣٦ الاستيعاب الجزء الثاني ص ٧٨٢ مصدر سابق .
    - ٣٧ أسد الغابة ص ٥٢ «كتاب (= باب) النساء» مصدر سابق .
  - ۳۸ ٔ الریاض النضرة فی مناقب العشرة له المحب الطبری هامش ص ۵۰۰ مصدر سابق .

- ٣٩ أسد الغابة الجزء السابع «كتاب (= باب) النساء» ص ٢٥٧ مصدر سابق .
  - ٤٠ الاستيعاب الجزء الرابع ص ١٨٠٣ مصدر سابق .
  - ٤١ أسد الغابة الجزء السابع «كتاب النساء» ص ١٣١ مصدر سابق .
  - ٤٢ الاستيعاب المجلد الرابع «باب النساء» ص ١٨٠٥ مصدر سابق .
    - ٤٣ المصدر السابق المجلد نفسه ص ١٩١٤ ١٩١٥ مصدر سابق .
  - ٤٤ أسد الغابة الجزء السابع «كتاب النساء» ص ٢٧٢ مصدر سابق.
- ٥٥ ذكر هذا الحديث مسنداً في كتاب المؤتلف والمختلف أبو الحسن الدار قطني نقلاً عن الروض الأثف لـ السهيلي - الجزء الثاني - ص ٢١٦ - مصدر سابق .
  - ٤٦ الآية الرابعة عشرة من سورة إبراهيم .
- ۷۷ كتاب المغازى له محمد بن عمر بن واقد المتوفى سنة ۲۰۷ هـ «الواقدى» الجزء الأول ص ۲۳ تحقيق د . مارسدن جونز د . ت . ن . مؤسسة الأعلمى بيروت .
  - ٤٨ المصدر السابق ذات الجزء ص ٣٤٣ .
- ٩٩ رواه الطبراني جمع الجوامع أو الجامع الكبير للسيوطي ص ٢٠٢٩ مجمع البحوث الإسلامية بمصر - مصدر سابق .
  - ٥٠ في المعجم الوسيط : حسك فلان بخل ، وفلان محسك أي ممسك بخيل .
    - ٥١ السيرة النبوية ابن هشام الجزء الرابع ص ١٤٩ مصدر سابق .
      - ٥٢ المصدر السابق الجزء نفسه ص ٢١٥.
- ٥٣ رواه الطبراني في المعجم الصغير ص ١٢٦ الطبعة الأولى سنة ١٤٠٣ هـ -١٩٨٣ م دار الكتب العلمية/ لبنان .
- ٥٥ متفق عليه ، وكان الزهرى يقول: لوجمع علم عائشة إلى علم أزواج رسول الله ﷺ وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل هذا عن مقارنة النسوان بها ، أما نسبة الرجال إليها: فقد كانت تفتى فى عهد عمر وعثمان (رض) إلى أن ماتت يرحمها الله وكان الأكابر من أصحاب رسول الله ﷺ عمر وعثمان يرسلان إليها فيسألانها عن السنن ولمزيد من التفصيلات عن علم هذه الحمراء انظر: الطبقات الكبرى له ابن سعد الجزء الرابع «باب أهل العلم والفتوى «من أصحاب رسول الله ﷺ الفصل الخاص بـ «عائشة العلم والفتوى «من أصحاب رسول الله ﷺ الفصل الخاص بـ «عائشة -

- رض زوج النبي ﷺ ) من ص ١٨٨ إلى ص ١٩٢ طبعة ١٣٥٨ هـ نشر : لجنة نشر الثقافة الإسلامية بدار جمعية الجهاد الإسلامي مصر .
- ٥٥ في القاموس المحيط لـ الفيروزآبادي البخت : الجدّد مُعرّب وفي المعجم الوسيط البخت : الحظ والبخيت هو المحظوظ .
  - ٥٦ في المعجم الوسيط العملة : الفعلة المنكرة .
- ٥٧ في القاموس المحيط لـ الفيروزآبادى شبشب : تمم والشوشب : العقرب والقمار وفي المعجم الوسيط عكس الشيء عكساً أي قلبه ، وعكس الكلام أي رد آخره على أوله . وفي مختار الصحاح لـ الرازي / مثله .
- ٥٨ في القاموس المحيط لا الفيروزابادى النفائدات في العقد: السواحروفي
   مختسار الصحاح لد الرازى مثله ، ونسب النفث للراقى .

البلبالأخر

الثمرة المرجوّة: الطاعة المطلقة



## تلبية النداء

اتخذت طاعة الصحابة لمحمد طابعاً فذاً لانظير له ولم ير التاريخ فى قديمه أو وسيطه أو حديثه شبيهاً له وسبق أن أوردنا رأى كل من أبى مسعود الثقفى وأبى سفيان بن حرب فى تلك الطاعة وكانا وقت إدلائهما بشهادتيهما من أعداء محمد و(الفضل ما شهدت به الأعداء) ولكن تلك الشهادتين على قدرهما لا تغنيان عن ضرب الأمثلة التى توضح تلك الطاعة وتبرز ملامحها وتبين قسماتها ليتأكد كل من يطلع عليها أنها (الطاعة) عديمة النديد:

١ - (عن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده . . قال :

خرجنا مع رسول الله - ﷺ - إلى مسجد بنى عمرو بن عوف فمر بقرية بنى سالم فهتف برجل من أصحابه يقال له صالح ، فخرج إليه فأخذ رسول الله - ﷺ - بيده حتى إذا دخل المسجد نزع صالح يده من رسول الله - ﷺ - فعمد إلى بعض الحوائط يعنى البساتين فدخله فاغتسل ثم أقبل ورسول الله - ﷺ - على باب المسجد فقال له أين ذهبت ياصالح ؟ قال : هتفت بى وأنا مع المرأة مخالطها ، فلما أن سمعت صوتك أجبتك فلما دخلت المسجد كرهت أن أدخله حتى أغتسل فقال رسول الله - على الماء من الماء) ( ) .

الصحابى صالح كان ممتطياً زوجه فما إن سمع صوت محمد يناديه حتى نزع نفسه منها قبل أن يقضى وطره وهرول ملبياً مجيباً وهذا معنى قول محمد (الماء من الماء) أى أن الغُسل من الجنابة عند إنزال المنى فحسب ، وهو لم ينزل .

ان الرجل خشى لو أنه انتظر حتى يكمل ما هو فيه لوُصم بالعصيان وهو جرم كبير خاصة وأن في تلك الأنحاء منافقين سجّل القرآن نفاقهم في سورة التوبة عند ذكره لواقعة مسجد الضرار فلو تلكأ صالح في إجابة النداء فإنَّ هناك احتمالا أن يُعدّ منهم .

والمهم أن صالحًا عندما حكى القصة لمحمد لم يقل له: ما ضرك لو أنك مكثت مع زوجك حتى أتحمت ثم أتيتنى ولكنه فقط اعترض على غُسله لأن الغُسل من الجنابة لا يجب إلا بعد إنزال المنى (نُسخَ هذا الحكم فيما بعد) أى أنه رأى أن ما فعله صالح حق له وواجب على صالح وأنه الصواب ولو أنه فعل خلافه لأخطأ وأثم.

٢ - وهناك قصة شبيهة بطلها صحابى يُسمَّى حنظلة وكان ذلك فى ليلة عُرسه (نسميها فى مصر: ليلة الدخلة) فما إن انتهى من فض بكارة عروسه حتى سمع منادى محمد: أن أخرجوا إلى لقاء العدو فى أُحُد فأسرع مهرولاً قبل أن يغتسل وأخذ سلاحه ودخل المعركة فقتل ف (رسول الله - على - قال: إن صاحبكم لتغسله الملائكة ، فاسألوا أهله ما شأنه؟ فسئلت صاحبته عنه فقالت: خرج وهو جُنُب حين سمع الهاتفة) ".

وحنظلة هذا هو ابن أبي عامر «الراهب» الذي أمرَ محمد أن يسمى

«الفاسق» وكان زعيم المعارضة الدينية لمحمد في يثرب/ المدينة وهو (=حنظلة) أيضاً صهر عبدالله بن أبي بن سلول قائد المعارضين السياسيين لحمد فيها ويطلق عليه في كتب السّبر «رأس النفاق» لأن عروسه تلك كانت جميلة بنت أبي بن سلول وبذلك وقع حنظلة بين شقى الرحى فأبوه (الفاسق) زعيم المعارضة الدينية وصهره (رأس النفاق) قائد المعارضة السياسية - فلو تأخر حنظلة عن الانصياع لنداء الهائعة على الفور وأجاب على مهل وريث لظن به محمد الظنون خاصة وأن الهاتفة كانت للاشتراك في عركة أُحُد وهي موقعة انتقامية أراد بها صناديد قريش أن يثأروا بها لهزيمتهم النكراء في بدر الكبرى . ويرى بعض الإخباريين أن لأبي عامر الراهب أو الفاسق دوراً بارزاً في تحريض كفار مكة على شن الغارة وهذا بدوره يفسر لنا بلاء حنظلة في القتال حتى استشهد فنال شرفاً رفيعاً إذ أنزلت السماء عدداً من الملائكة بغسلونه لم يرهم سوى محمد فأخبر صحبه عنهم وصدّقت الخبر العروس الثكلي المكلومة وأفادت بأنه غادر بيته مهرولاً وهو جُنُب . و كافأه محمد بدوره فسمّاه (غسيل الملائكة) وهو لقبٌّلم يحمله غيره من المسلمين. وبذلك حظى بجائزتين إحداهما إلهية والأخرى نبوية . وتكررت هذه الواقعة بذاتها مع أحد الأنصار وهؤلاء عرفوا بإخلاصهم لمحمد وتفانيهم في نصرة دينه - ولكنهم لم يفطنوا إلى أنه كان يؤسس دولة قريش في قلب مدينتهم - يثرب (" فقد أرسل إلى واحد منهم وكان في ذلك الوقت يجامع امرأته فنزل من عليها واغتسل سريعاً وذهب إلى محمد الذي لاحظ ذلك عليه (عن أبي سعيد الخدري - رضى - أن رسول الله -عَلَيْهِ - أرسل إلى رجل من الأنصار فجاءه ورأسه يقطر فقال له رسول الله - ﷺ - لعلنا أعجلناك فقال نعم فقال رسول الله - ﷺ - إذا أعجلت أو قحطت فعليك بالوضوء)٥٠٠ . وقيل إن هذا الرجل هو رافع بن خديج وعندما سأله محمد (لعلنا أعجلناك) رد بالإيجاب فلم يقل له محمد: لم العجلة لماذا لم تتريث حتى تقضى وطرك . . . إلخ إنما علّمه حكماً فقهياً وهو أنه عند عدم الإنزال إما للعجلة أو الإقحاط أى إحتباس المنى فليس عليه غسل ويكفى الوضوء (قلنا قبل ذلك إن هذا الحكم نُسخ وعلى نسخه أجمعت المذاهب الأربعة) أى أن محمداً يرى فى تلبية رافع لندائه على الفور وتركه ما كان يمارسه هو صحيح الدين وأنه لو تقاعس لكان من الخاطئين .

هذه الحوادث الثلاث تقدم لنا برهاناً لا يعتريه شك على الطاعة اللا متناهية التي كان يقدمها صحب محمد له ، والتي لم يصل إلى درجتها أحد .

3 - بنو المغيرة من ذؤابة قريش العليا أى من فروعها الارستقراطية ويطلق عليهم (درَّة قريش) رجالهم من الأثرياء الأماثل منهم الوليد بن المغيرة الذى قال فى حقه القرآن (وجعلت له مالاً ممدوداً) (وضاؤهم تميزن بالجمال الفائق وقد شهد لهن محمد به فى فتح مكة عندما ردّ على سعد بن عبادة زعيم الخزرج الذى استهان بالقرشيات ، وإلى بنى المغيرة أصهر محمد فتزوج هند بنت سهيل أبى أمية بن المغيرة وشهرتها أم سلمة بنت زاد الركب وقد جمعت بين الحسن الرائع والعقل الراجع . . . .

وخالد بن الوليد من بنى المغيرة من بنى مخزوم وهو قائد حربى فذ لم يهزم لا قبل الإسلام ولا فى الإسلام وهو الذى أنقذ بعبقريته النادرة ألوف المسلمين من القتل والأسر على أيدى الروم وأحابيشهم فى وقعة مؤتة .

وعمّار بن ياسر مولى لهاشم بن المغيرة وكان أسود ولكنه كان من السابقين في الإسلام وكذلك أبوه وأمه سُمية أول شهيدة في الإسلام

وعُذبت الأسرة جميعها عذاباً فظيعاً ، لإجابتها دعوة محمد والدخول في دينه .

وحدث خلاف بين خالد الأرستقراطى القائد العبقرى سليل بنى المغيرة وبنى مخزوم وعمًّار الأسود المولى ، الأقرب إلى العبد وأحد المستضعفين المعذبين واستعز عمار بالإسلام فأغلظ القول للسيد الماجد خالد بن الوليد وكانت هذه في نظر خالد كبيرة من الكبائر .

(عن ابن عباس قال : يا رسول الله أتدع هذا العبد يشتمنى فوالله لولاأنت ما شتمنى وكان عمار مولى لهاشم بن المغيرة ، فقال رسول الله - وَ الله عباد كُف عن عمار فإنَّ من يسبُّ عماراً يسبه الله . ومن يبغض عماراً يبغضه الله فقام عمار فتبعه خالد وأخذ بثوبه وسأله أن يرضى عنده فرضى عنه)(1) .

وصدق خالد فلولا محمد ما جرؤ عمار على سبه وهو الذى كان يعتبر بموازين ما قبل الإسلام (يسمونها الجاهلية!) سيداً من سادته ولكن ما إن سمع ما قاله محمد لم يسعه إلاأن يتطامن ويبتلع كبرياءه ونسبه وحسبه وثروته ومكانته فى قريش ويكفكف من غلوائه ويعتذر لمن كان فى منزلة أحد عُبدانه ويسترضيه حتى يرضى عنه.

كل ذلك من أثر طاعة أصحاب محمد له.

ونواصل عرض الأمثلة التي تدل على الطاعة التي بلا حدود التي كان يوليها الصحاب لحمد :

٥ - (نعم الرجل أنت يا خُريم لولا خلّتان فيك إسبالك إزارك وإرخاؤك شعرك فانطلق خُريم فجز شعره وقصر إزاره) " .

وتكرر الأمر عينه مع فتي يدعى سُمرة : (نعم الفتي سمرة لو أخذ

من لمته وشمر من إزاره ، ففعل ذلك سمرة : أخذ من أُمته وشمَّر من مئزره) .

وقد رجعنا إلى من اسمه (خُريم) من الصحابة في (أسد الغابة) فوجدناهم ثلاثة ليس من بينهم مَنْ في اسمه أو كنيته (سُمرة) ما يدل على أنهما اثنان خاصة وأن أولهما رجل والآخر فتى وأن الأمر بجز اللُمة وتقصير الإزار صدر لكليهما - ولكن المهم أن كلا منهما سارع إلى تنفيذه دون إبطاء ونذكر بما سبق أن قلناه وهو حرص محمد على قطع كل صلة تربط صحابته بالفترة السابقة على إعلانه دعوته ومن ذلك تغيير الهيئة فإرخاء اللُمة أو الشعر وإسبال الإزار كانا من أمارات التمييز والوجاهة في تلك الحقبة - والأمة التي طفق محمد في تكوينها لا مجال فيها للتبختر والخيلاء فهي مجتمع حرب تخرج منه كل ما يقرب من شهر ونصف إما غزوة أو سرية أو مجموعة لأداء مهمة خاصة = تصفية أحد الأعداء جسدياً ، أو هدم صنم أو تدمير كعبة ، أو تحسس أخبار المناوئين . .

كما أنها أمة غالبية أفرادها من الفقراء والمعوزين (قبل تدفق غنائم الغزوات وعلى رأسها غزوة حُنين) وهؤلاء يسوؤهم أن يروا مَنْ يُوفّر جُمّته ولمته ويطيل إزاره بطراً وكبرا ، ومن هنا كان حرص محمد على حَظْر هذه الممارسات على صحابته واستجابة هؤلاء الفورية لذلك .

7 - (حدثنى معاوية بن قرة عن أبيه - رضى - قال: أتيت رسول الله - على الله عن مغاوية بن قرة عن أبيه - رضى - قال: أتيت رسول الله - على الله عن مغرينة فبايعناه وإنه لمطلق الإزار فأدخلت يدى فى جيب قميصه فمسست الخاتم) قال راوى الحديث عروة بن عبد الله بن قشير: فما رأيت معاوية ولا ابنه فى شتاء ولا صيف إلا مطلقى الإزار أو إلا مطلقة أزرهما) ".

وسوف نرى بعد هنيهة أن عبد الله بن عمر وهو أحد المطاوعين

النموذجيين لمحمد والمنقادين المثاليين له كان يحرص على أن يظل إزاره محلولاً.

٧ - وكانت كلمة واحدة أو جملة قصيرة من محمد يفهم منها الصحابى مقصده ، أو مراده حتى يبادر إلى التنفيذ الفورى ، أى لايشترط أن يتلقى الواحد منهم أمراً أو نهياً صريحاً .

(عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده - رضى - قال: انطلقت مع رسول الله - ﷺ - عقبة إذ خر وعلى ريطة مُضر جَة ، فالتفت إلى رسول الله - ﷺ - فقال: ما هذا الثوب؟ فعرفت كراهيته فأتيت رحلى وهم يُسَجّرون (يوقدون) التنور فألقيتها ثم أتيته فقال: ما فعلت الريطة فقلت ألقيتها في التنور قال: أفلا أعطيتها لبعض أهلك) "".

ملاحظة شديدة القصر أو هو سؤال بالغ الإيجاز طرحه محمد على الصحابى متسائلاً عن ملاءة من قطعة واحدة ذات نسيج رقيق مصبوغة بحمرة غير مشبعة كان الصحابى يلبسها ، ومباشرة فهم الصحابى مغزى السؤال وأن محمداً لا يرضى له إرتداءها لأنها أيضاً من لباس المترفين وغالبية الصحب آنذاك كانت تضع الأحجار على بطونها من الجوع والمسغبة فجرى مسرعاً والقاها في التنور ، ومن شدة انصياعه لتنفيذ الرغبة نسى أن الربطة المضرجة يمكن أن تلبسها الزوجة أو البنت أو الأخت ولاشك أن محمدا عانى كثيراً وهو يعالج تصرفات الصحبة التي كانت من وجهة نظره لا تتواءم مع موجبات الدعوة إلى الدين الجديد والتأسيس للدولة الوليدة .

وتتكرر الواقعة نفسها وإن بصورة مختلفة وفي هذه المرة مع نفر لا مع شخص واحد (روى أبو داود بإسناده عن رافع بن خديج قال : خرجنا مع رسول الله - على رواحلنا أكسية فيها

خيوط عهن أحمر فقال: ألاأرى هذه الحمر قد علتكم. فقمنا سراعاً لقول رسول الله - علي المحمد فقر بعض إبلنا فأخذنا الاكسية فنزعناها) (۱۱) .

إشارة سريعة موجزة من محمد إلى أكسية على الرواحل تتخللها خيوط حمراء ، فهم أصحابه أنه لايرضى عنها وينص الخبر (قمنا سراعاً) وتسابقوا إلى نزعها حتى أدى ذلك إلى نفور الإبل .

هذا الخبر يجسم بحروفه صورة بارزة لمدى الطاعة التي كان يقدمها الصحاب لمحمد .

٨ - وفي كثير من الأحيان كانت الطاعة لحمد تبلغ حداً يدعو للتأمل (النبي - ﷺ - بعث نفراً لطلب قلادة أضلتها عائشة فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء وأتوا النبي - ﷺ - فذكروا ذلك له فنزلت آية التيمم)(١٠).

فهؤلاء النفر امتتلوا لأمر محمد - على الله أرسلهم في مسألة شديدة الخصوصية وهي ضياع قلادة عائشة أحب زوجاته التسع إليه وأصغرهن سناً وظلوا ينبشون عنها حتى حضرت الصلاة ولما كانوا في فلاة من الأرض لاماء فيها فقد صلوا بغير وضوء مع علمهم بأن ذلك غير جائز ولكن لم يكن أمامهم إلا ذلك لأنهم كانوا محصورين بين أمرين أحلاهما أشد مرارة من الآخر: إما أن يعودوا دون القلادة ليتوضأوا ويصلوا وإما ألا يؤدوا الصلاة فآثروا الصلاة بغير وضوء وهم يوقنون ببطلانها ولما عادوا أدراجهم قصوا قصتهم على محمد ، فتلا عليهم آية التيمم التي تجيز الصلاة بالتيمم عند الافتقار إلى الماء ؛ وكما رأينا فيما سبق أن الأمور عندما تتأزم كان محمد يقرأ آيات من القرآن فيها حل ناجع للمشكلة وقد رأينا ذلك في مسألتي (اللعان والظهار) على سبيل المثال .

9 - عندما حلت الهزيمة بالمسلمين في عركة أحد بسبب التهافت على الغنيمة إذ أن الدائرة في مبدأ الأمر كانت على صناديد قريش فأخذوا يولون الأدبار تاركين وراءهم كل شيء فأقبل أصحاب محمد يجمعون ما تصل إليه أيديهم فانتهز خالد بن الوليد الفرصة وأعاد الكرَّة عليهم وحدث الانكسار الأليم .

بعدها انصرف المشركون عائدين إلى مكة ، ثم وصل إلى علم محمد أنَّ أبا سفيان ندم وقرر العودة برجاله ليستأصل شأفة محمد ومن معه من المسلمين :

(... فلما انصرف رسول الله - عِين الصبح أمر بلالاأن ينادي أن رسول الله - ص- يأمركم بطلب عدوكم ولا يخرج معنا إلا من شهد القتال بالأمس ، قال : فخرج سعد بن معاذ إلى داره يأمر قومه بالمسير قال : والجراح في الناس فاشية ، عامة بني عبد الأشهل جريح بل كلها ، فجاء سعد بن معاذ فقال : إن رسول الله - عَلَيْتُ - يأمر كم أن تطلبوا عدوكم قال : يقول أسيد بن حضير وبه سبع جراحات وهو يريد أن يداويها : سمعاً وطاعة لله ولرسوله ! فأخذ سلاحه ولم يعرج على دواء جراحه ولحق رسول الله - ﷺ - وجاء سعد بن عبادة قومه بني ساعدة فأمرهم بالمسير وتلبسوا ولحقوا وجاء أبو قتادة أهل خُربي وهم يداوون الجراح فقال: هذا منادي رسول الله - ﷺ - يأمر كم بطلب عدوكم فوثبوا إلى سلاحهم وما عرجوا على جراحاتهم: بالطفيل بن النعمان ثلاثة عشر جرحاً وبخراش بن الصمة عشرة جراحات وبكعب بن مالك بضعة عشر جرحاً ويقطبة بن عامر بن حديدة تسعة جراحات حتى وافوا النبي - على - بيئر أبي عتبة إلى رأس الثنية - الطريق الأولى يومئذ -عليهم السلاح قد صفوا لرسول الله - ﷺ - فلما نظر رسول الله - ﷺ - إليهم والجراح فيهم فاشية قال: اللهم ارحم بني سلمة)٥٠٠٠.

هذا الخروج عرف في كتب السيرة بـ (حمراء الأسد) وهو يصور مدى نفوذ محمد على صحبه وقدر مطاوعتهم له بلا نقاش إلى درجة ترك مداواة الجروح الخطيرة التي قد تؤدى إلى الموت والنفر إلى ملاقاة العدو ونلاحظ أن جُلّ هؤلاء كانوا من الأنصار وخاصة الأوس ولعل أحد دوافعهم هو الاستماتة في الدفاع عن قريتهم / إذ لو صحت الإشاعة وقفل صناديد قريش فلن يتركوا فيها حجراً على حجر بالإضافة إلى احتياز الأموال وقتل الرجال وسبى النسوان والذرارى مع ملاحظة توهمهم أن دولة الإسلام ستؤول إليهم إذ أن (حمراء الأسد) قد حدثت في منتصف شوال من السنة الثالثة من الهجرة . ولم يكن الأنصار قد فطنوا إلى أن الدولة هي دولة قريش فحسب . وفي تقديرنا أنهم لم يدركوا ذلك إلا في فتح مكة ثم تأكد ذلك لهم فيما جرى في (سقيفة بني ساعدة) ومبايعة أبي بكر رأساً للدولة وخليفة .

وكمالة الخبر أن هذا الخروج أتى بثمرته المرجوة ذلك أن (معبد بن أبى معبد قد رأى خروج رسول الله - على - والمسلمين إلى حمراء الأسد، ولقى أبا سفيان وكفار قريش بالروحاء (موضع ما بين مكة والمدينة) فأخبر بخروج رسول الله - ص- فى طلبهم ففت ذلك فى أعضاد قريش وقد كانوا أرادوا الرجوع إلى المدينة فكسرهم خروجه - على - في الله عكة) "".

۱۰ وكانت مكانة محمد لدى أصحابه لا تدانيها مكانة وهى التى
 كانت تدفعهم إلى طاعته .

(عن أبى مسعود الأنصارى - على - قال : كنت أضرب غلاماً لى فجعل يقول : أعوذ برسول الله فجعل يقربه ، فقال : أعوذ برسول الله فتركه ، فسمعت من خلفى صوتاً : إعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك

عليه ، فالتفتُ فإذا هو رسول الله - عليه وقلت : يا رسول الله : هو حر لوجه الله ، فقال : أما لو لم تفعل للفحتك النار) (") . أبو مسعود من كبار الصحابة ومن أعيان الأنصار نراه يضرب أحد عبيده وهذا يستعيذ بالله فيواصل ضربه ولكن عندما يستعيذ بمحمد يكف عن ضربه ، وهذا يُظهر عظم مقام محمد في نفسه ونفوس الصحابة كافة . وعندما يعنفه محمد على فعلته يعلن أنه حرر عبده وأعتقه .

السلاطين ووصفهم مَنْ رأى مجلسهم معه: كأن على رؤوسهم الطير أى في غاية السكون وكانت هذه الرهبة تمتد حتى في مواطن السرور والبهجة في غاية السكون وكانت هذه الرهبة تمتد حتى في مواطن السرور والبهجة والانبساط: (عن معاذ بن جبل أنه شهد إملاك رجل من الأنصار مع رسول الله - على الألفة والخير والطير المأمون، دففوا على رأس صاحبكم فدففوا على رأسه، وأقبلت السلال المأمون، دففوا على رأس صاحبكم فدففوا على رأسه، وأقبلت السلال فيها الفاكهة والسكر فنثر عليهم فأمسك القوم فلم ينتهبوا فقال رسول الله فيها الفاكهة والسكر فنثر عليهم فأمسك القوم نلم ينتهبوا فقال رسول الله يوم كذا وكذا فقال: إنما نهيتكم عن نهبة العساكر ولم أنهكم عن نهبة الولائم، فقال معاذ بن جبل: رأيت رسول الله - على النهبة العدل النهب)" .

Υ \_\_\_\_\_

أظهر ما تكون طاعة الصحاب لحمد يتمثل في مسارعتهم إلى قتل أصولهم وفروعهم وأقرب الناس إليهم وأمسهم رحماً بهم أو الشروع في ذلك - هؤلاء الذين يتفانى الشخص - في الظروف العادية في محبتهم وودادهم والبر بهم والعطف والحدب عليهم والتفاني في خدمتهم ومد يد العون إليهم بشتى الصور - بل والتضحية في سبيلهم بالنفس

## والنفيس :

۱ - (أسند الحاكم عن الواقدى أن عبد الرحمن بن أبى بكر دعا إلى البراز فقام إليه أبوه أبو بكر - رضى - ليبارزه فذكر أن رسول الله - على قال لأبى بكر : متعنا بنفسك) "" .

کما (خَّرج ابن أبی شیبة عن أیوب قال : قال عبد الرحمن بن أبی بکر - رضی - لأبی بکر - رضی - : رأیتك یوم أحد فصرفت عنك ، فقال أبو بكر : لكنی لو رأیتك ما صرفت عنك) "".

(وشهد عبد الرحمن بن أبى بكر بدراً وأحداً مع قومه كافراً ودعا إلى البراز فقام إليه أبو بكر ليبارزه فذكر أن رسول الله - على الله عنه الله متعنا بنفسك) "" .

هذه أخبار ثلاثة وردت في مصادر موثوقة الأول والثالث يقطعان بأن أبا بكر قام ليبارز أكبر أبنائه - عبد الرحمن - منتويا قتله لولاحنكة محمد وبعد نظره .

٢ - (وقال عمر بن الخطاب لـ سعيد بن سعيد بن العاص بن أمية : لم أقتل أباك العاص وإنما قتلت خالى العاص بن هشام ، وما بى أن أكون أعتذر من قتل مشرك فقال سعيد : لو قتلته كنت على الحق ، وكان على الباطل فتعجب عمر من قوله وقال : قريش أفضل الناس أحلاماً)(").

اعترف عمر في هذا الخبر بقتله لخاله ، وأكد لسعيد وهو من بني أمية أنه لم يقتل أباه لأن عمر - وكان قد تولى الخلافة - كان يحرص على أن يترضى الفروع العوالى من قريش : بني هاشم بني أمية - بني مخزوم - بني المغيرة . . . إلخ لأنَّ هؤلاء كان في نفوسهم شيء بل أشياء من توليه الخلافة لأنّ ابن الخطاب كان من بني عدّى وهم فرع أقل مكانة منهم

ولعل قولته لسعيد عن قريش تؤكد ذلك . وقتل عمر لخاله العاص بن هشام مذكور في غالبية كتب السير (ذكره ابن هشام عن أبي عبيدة وغيره من أهل العلم بالمغازى وفي الاستيعاب لابن عبد البر والإصابة لابن حجر العسقلاني)(17).

أما الواقدي فقد ذكر الخبر مطولاً بعض الشيء:

(فى غزوة بدر . . . وأقبل العاص بن سعيد يحث للقتال فالتقى هو وعلى " ، فقتله على " ، فكان عمر بن الخطاب يقول لابنه سعيد بن العاص : أنى لأراك معرضاً ، تظن أنى قتلت أباك وفى رواية : والله ما قتلت أباك ولاأعتذر من قتل مشرك ولقد قتلت خالى بيدى : العاص بن هشام بن المغيرة فقال سعيد : لو قتلته لكان على الباطل وأنت على الحق قال : قريش أعظم أحلاماً وأعظمها أمانة لا يبغيهم أحد الغوائل إلاكبه الله لغيه) "" .

وتلفت النظر الزيادة في تعظيم قريش في هذا الخبر على لسان عمر مخاطباً واحداً من زعماء بني أمية للعلة التي أوردناها .

وعودة إلى السياق : هنا نرى أن عُمَر قتل خاله تقرباً لمحمد وإرضاء له .

٣ - وصحابي آخر يثب على عمه ويقتله ولا تطرف عينه ولايتردد :

(امرؤ القيس بن عابس الكندى الشاعر له صحبة وشهد فتح النجير باليمن ثم حضر الكندين الذين ارتدوا فلما أخرجوا ليُقتلوا وثب على عمه فقال له: أنت عمى والله عز وجل ربى) "" .

فهل بلغت طاعة مثل طاعة الصحاب لحمد؟

٤ - وإذا كان القريب المناوىء لحمد بعيداً عن متناول اليد فإن الصحابي كان يستأجر قاتلاً محترفاً ليغتاله :

(قال ابن اسحاق: وقد حدثنى بعض آل يامين: أن رسول الله - على الله عمل يامين لرجل جُعلا على أن يقتل له عمرو بن جحاش فقتله فيما يزعمون وكان يامين بن عمير (أبو كعب) بن عمرو بن جحاش ، وأبو سعد بن وهب أسلما على أموالهما فأحرزاها)(17).

وأورد الواقدى في مغازيه الخبر مطولاً وذكر ذلك الجُعل الذي رصده يامين لقتل ابن عمه وزوج أخته: (فلما أجلاهم (بنى النضير) رسول الله - على - قال لابن يامين: ألم تر إلي ابن عمك عمرو بن جحاش وما هم به من قتلى ؟ وهو زوج أخته ، كانت الرواع بنت عمر تحت عمرو بن جحاش فقال ابن يامين: أنا أكفيكه يا رسول الله ، فجعل لرجل من قيس عشرة دنانير علي أن يقتل عمرو بن جحاش وبقال خمسة أوسق من تمر ، فاغتاله فقتله ثم جاء ابن يامين إلي النبى - على - فأخبره بقتله فسر بذلك)(٥٠٠).

ونلاحظ عنصراً فعالاً يتعلق بالقاتل ابن عمه حثه على ذلك فهو يهودى أسلم حرصاً على استرداد أمواله وقد أوماً إليه محمد بما لقى من ابن عمه - فأسرع باستئجار من قام بالمهمة استرضاء له ولكى تستمر حيازته لأمواله لأنه لو لم يفعل لأدخل الشك في النفوس على صدق إسلامه وفي هذه الحالة يعتبر مرتداً يحل ماله وحرمه .

هذا صحابى من مشاهير الصحابة قتل عمه فى غزوة بدر
 الكبرى:

(فأما نوفل بن خويلد فقتله ابن أخيه الزبير بن العوام يوم بدر ، وكان

يقال لنوفل بن خويلد «أسد قريش وأسد المطيبين» وروى أن رسول الله - على الله عندي أن وقلا وكانت أمه من عدى بن خزاعة)(٢٠٠٠).

هذا الخبر أجاب عن سؤال طالما طوّف بذهني وأذهان الكثيرين وهو: كيف قاتل الزبير عليا رغم ما كان بينهما من ود ورحم ورغم مكانة الأخير لدى محمد ولكن الذي يقتل عمه «وعم الرجل صنّو أبيه» كما قال محمد كثيراً يسهل عليه أن يقاتل غيره!!!

٦ - وفي بعض الأحيان لا تبلغ الطاعة حد قتل القريب أو الشروع فيه ولكنها تصل إلى رتبة أقل إنما يفصح صاحبها عن استعداده للقتل إذا صدر له أمر من محمد والأثر يقول (نية المرء خير من عمله):

(عن ابن اسحاق قال: حدثنى مولى لزيد بن ثابت وهو محمد بن أبى محمد قال حدثتنى ابنة محيصة عن أبيها محيّصة أن رسول الله - على المعد قتل كعب بن الأشرف: من ظفرتم به من يهود فاقتلوه فوثب محيّصة بن مسعود على ابن سنينة رجل من تجاريهود كان يلابسهم ويبايعهم فقتله وكان حُويصة بن مسعود (أخو مُحيّصة) إذ ذاك لم يسلم وكان أسن من محيصة فلما قتل جعل حويصة يضربه ويقول أى عدو الله قتلته ؟ أما والله لرب شحم فى بطنك من ماله فقال محيصة فقلت له: والله لقد أمرنى بقتله مَنْ لو أمرنى بقتلك لقتلتك) (۱۱)

يصرح الصحابي محيصة بأنه لو تلقى أمراً بقتل أخيه الكبير حويصة وهو الذي كفله صغيراً وكان بمثابة والده لبادر بازهاق روحه على الفور.

(ولما أمر محمد بإخراج المنافقين من المسجد :

قام رجل من بني عمرو بن عوف إلى أخيه زوى بن الحارث فأخرجه

من المسجد إخراجاً عنيفاً وأفف منه وقال : غلب عليك الشيطان وأمره . وذلك تنفيذاً لأمر رسول الله - عَلَيْهُ - بإخراج المنافقين من المسجد)(٢٠٠٠ .

لعل الأخ الذى سارع إلى إخراج أخيه المنافق من المسجد لم تكن المطاوعة وحدها هي الدافع الباعث له على ذلك بل ليثبت لحمد أنه من أتباعه المؤمنين بدعوته بغير شك ولانفاق وقدم براهين على ذلك هي:

أ - الإخراج العنيف وكان يكفيه الإخراج اللطيف .

التأفيف من أخيه لأنه بنفاقه غدا نجساً وأشبه بالجيفة .

ج- السب واللعن.

وصورة أخرى لو أنها أخف من سابقتيها ولكنها أيضاً وقعت بين أخوين وبطلها صحابي مشهور هو مصعب بن عمير :

(فى غزوة بدر الكبرى طلب مصعب بن عمير من الأنصارى الذى كان بيده أمر أخيه أبى عزيز أن يشد يده به أو عليه)(١٦٠٠ .

فهنا يطلب مصعب من الآسر أن يشد وثاق أخيه أبي عزيز حتى لا ينفلت منه .

ولعل الرقة النسبية في طلب مصعب مردها أنه لا مجال لاتهامه بنفاق أو ممالأة لأعداء محمد لأنه من السابقين في الإسلام وهاجر إلى الحبشة ثم إلى يثرب مبكراً وشهد بدراً ووالى دولة محمد لأنه قرشى ويعلم أن الدولة التي يُعلى بنيانها محمد هي دولة قريش قبيلته هو أيضاً.

وثالثاً لأنه نشأ نشأة منعمة في أسرة ثرية فقد كان (فتي مكة شباباً وجمالاً وتيها وكان أبواه يحبانه وكانت أمه تكسوه أحسن ما يكون من الثياب وكان أعطر أهل مكة ، يلبس الحضرمي من النعال وكان رسول الله - على الله عند كره فيقول : ما رأيت بمكة أحسن لُمة ولاأرق حلة ولاأنعم نعمة من مصعب بن عمير) (١٠٠٠) .

فصاحب هذه النشأة الراقية لاينتظر منه إلا الرقة حتى في مواطن البأس - إذن قد لايصل الانقياد لمحمد إلى حد القتل أو الشروع فيه إنما إلى رتبة التهديد بالقتل تارة والعنف أخرى والتشديد بالقول ثالثة وذلك بين الإخوة ، حتى ولو كان الأخ الخاطب بذلك هو الأكبر أو في مقام الأب .

Υ \_\_\_\_\_

وفى بعض الأحيان كانت المطاوعة لمحمد لا تبلغ المراتب السابقة (فى نطاق الأصول والفروع والأقارب الأدنيين) وإن كانت تفصح عن امتثال وإذعان بلغا مداهما أو حدهما الأقصى: -

۱ - (عن أبى الزناد قال : شهد أبو حذيفة - رضى - بدراً ودعا أباه عتبة إلى البراز)(" .

الصحابى أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة فى وقعة بدر الكبرى ينادى أباه عتبة ليبارزه ولاشك أنه كان يعلم أن ذلك لن يحدث ، إنما نوى الإعلام عن درجة إخلاصه لحمد .

وبعد انتصار المسلمين في العركة أمر محمد بأن يُسحب صناديد قريش المقتولين من أرجلهم ويرموا في القليب (البئر) ومنهم عتبة بن ربيعة (٣) . وابنه الوليد ابن عُتبة (٣) . فلما رأى أبو حذيفة ذلك المنظر المؤلم لمشاعره بان على وجهه الأسى الشديد وهذه سقطة خطيرة أن يحزن أحد أصحاب محمد على قتل أحد أعدائه حتى ولو كان المقتول أباه فنظر محمد إلى أبي حذيفة نظرة ذات مغزى وسأله عما أظهره من شعور الحزن حيال عدوه فيسارع أبو حذيفة بالانكار والاعتذار:

(ونظر رسول الله - ﷺ - إلى عتبة بن ربيعة يجر إلى القليب وكان رجلاً جسيماً فى وجهه أثر الجدرى ، فتغير وجه ابنه أبى حذيفة فقال له النبى - ﷺ - يا أبا حذيفة كأنك ساءك ما أصاب أباك ، قال : لا والله يا رسول الله ولكنى رأيت لأبى عقلاً وشرفاً كنت أرجو أن يهديه الله إلى الإسلام فلما أخطأه ورأيت ما أصابه غاظنى)("").

يسارع أبو حذيفة وينكر أسفه على أبيه الذى لقى حتفه مقتولا ثم يُجرُّ من رجليه ليلقى فى البئر كما تلقى جيف الكلاب ولايكتفى أبو حذيفة بالإنكار بل يقسم بالله حتى يصدقه محمد ولاشك أن هذا مثل فريد فى التسليم والإذعان إذ من النادر أن تجد مَنْ ينكر مشاعره الطبيعية حرصاً على مرضاة متبوعه .

Y - وهذا صحابى آخر مرض أبوه فنذر إن عافاه الله من مرضه أن يحارب محمداً والدين الذى أتى به دون هوادة حتى يطهر مدينة القداسة مكة منهما . فما أن سمع الصحابى الابن ذلك النذر من فم والده حتى دعا ربه ألا يقوم ولا يُعافَى من مرضه واستجابت السماء لدعائه فأهلكت أباه فى مكانه - أما الصحابى فهو خالد وأما الأب فهو سعيد بن العاص بن أمية : - (يروى خالد بن سعيد بن العاص بن أمية : أن أباه سعيد بن العاص مرض فقال : إن رفعنى الله من مرضى لا يُعبد إله ابن أبى كبشة (محمد) بمكة أبداً فقال ابنه خالد : اللهم لا ترفعه ، فهلك مكانه)(۱۳) .

الصحابي خالد هو راوي الخبر - الذي لم يعلمه سواه - ليصل إلى السماع محمد كعربون للانقياد والمراضاة .

٣ - أما هذا الصحابى الذى سوف نورد حكايته فالذى شفا من نفسه ، ليس استجابة السماء لدعائه ، ولكن دعاء محمد نفسه على أخيه :

سعد بن أبى وقاص بن مالك قرشى ومن العشرة المبشرين بالجنة ومن السابقين للإسلام ومن مشاهير الصحابة ومن رجال الحرب - فقد كان حريصاً على قتل أخيه عتبة وأظهر قصده ذلك بصورة فيها قدر وفير من العلاتية ولثلاث مرات حتى تصل إلى علم محمد فيرضى عنه وهو ما حدث في المرة الأخيرة ولكن ما هي خلفية ذلك المشهد المأساوى:

فى وقعة أحد عندما استدار أهل مكة على المسلمين المنشغلين بالكلية بجمع الغنائم ، (رمى عتبة بن أبى وقاص محمداً بأربعة أحجار وكسر رباعيته ، أشظى باطنها ، اليمنى / السفلى ، وشجه فى وجنتيه حتى غاب حلق المغفّر فى وجنتيه وأصيبت ركبتاه فجحشتا) ٣٠٠ .

أى أن عتبة لم يكن عدواً عادياً لمحمد بل من الذين عزموا على قتله وأصبح أخوه سعد فى مأزق وحتى يعلن براءته من ذلك الأخ الفاتك المعلن لعداوته المصرّح بسبق إصراره وترصده لقتل محمد ، لم يجد ابن مالك مفراً من إعلام الدانى والقاصى ولكل من فى المعركة أنه يتصدى لأخيه لقتله ووصلت الرسالة بعد المحاولة الثالثة إلى محمد وهبا استراحت نفس سعد بعد أن قدم دليل الثبوت على براءته عما صنعه أخوه عنبة وما كان يتنويه ويعقد العزم عليه وازداد رضى عندما نهاه محمد عن قتل أخيه وكأن لسان حاله يصيح:

انظروا لقد جهدت جهدى لقتل أخى ولكن محمداً منعنى: - وبقية الخبر (إن محمداً دعا على عتبة وهو ما شفى صدر أخيه سعد (فقال رسول الله - ﷺ - : اللهم لا يحولن الحول على أحد منهم ، قال والله ما حال الحول على أحد عن رماه أو جرحه . . . مات عتبة)(١٠٠٠) .

ولكن السُّهيلى يذكر لنا أن اللعنة ظلت باقية فى نسل عتبة من أثر دعاء محمد عليه . (وعتبة بن أبى وقاص أخو سعد هو الذى كسر رباعيته - يَكُ م لم يولد من نسله ولد فبلغ الحلم إلا وهو أبخر أو اهتم يعرف ذلك فى عقبه)(^^) .

خلف عتبة هؤلاء كانوا مسلمين صحيحى الإسلام ولاذنب لهم فى أفعال ارتكبها جدهم الأعلى فما ذنبهم حتى تصبح أفواههم بخراء هتماء - وكيف يتوافق ذلك مع القاعدة الأصولية فى العدل الإلهى (ولاتزر وازرة وزر أخرى) ؟؟؟

٤ - عندما وصل محمد إلى يثرب كان أهلها ينظمون الخرز ليتوجوا عبد الله بن أبى بن سلول ملكاً عليهم ولكن وصوله أفسد خطته ، هذا ما يقوله الإخباريون تعليلاً لمناوئة عبد الله لحمد وقيادته المعارضة السياسية له فى يثرب ، ولكن أخباره التى دونتها كتب السير والتواريخ تفصح عن شخصية متميزة لها آراء على قدر من النضج منها رأيه الذى أبداه لحمد فى عدم الخروج من أثرب/ المدينة لملاقاة كوافر قريش عند جبل أحد فوقعت الهزية النكراء .

أياً كان الأمر فقد أطلق محمد على ابن أبي بن سلول (رأس المنافقين) إذ من البديهي أن تثير سيطرة القرشيين على المدينة حفيظة عدد من أهلها تولى هو قيادته ومن هنا يجيىء اللقب - ولم يكن ابن أبي بن سلول يخفى مشاعره نحو محمد والمسلمين ، ولكن ابنه عبد الله أسلم وحسن إسلامه وصار في عداد المؤمنين أي الأتباع المخلصين لمحمد ولكن ظلت عقدة نفاق أو رئاسة والده لحزب المعارضين أو المنافقين مترسبة في أعماقه فكان ينتهز الفرص لإتبات إيمانه وتفانيه .

(عن أبى هريرة - رضى - قال: مر رسول الله - على - بعبد الله بن أبى وهو فى ظل أطم (حصن) فقال: غير علينا ابن أبى كبشة فقال ابنه عبد الله بن عبد الله - رضى - يا رسول الله والذى أكرمك لئن شئت لاتيتك برأسه ؟ فقال: لا ولكن براسه وأحسن صحبته) ("").

- الطبراني عن عبد الله بن عبد الله أنه أستأذن النبي - على الله أن يقتل أباه ، قال : لا تقتل أباك ("" .

وتأكد هذا الخبر عن طريق رواية أخرى إذ أورده صاحب (الإصابة) عن (عروة بن الزبير: أخرج ابن شاهين بإسناد حسن عن عروة قال: استأذن حنظلة بن أبي عامر وعبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول رضى - رسول الله - ﷺ - في قتل أبويهما فنهاهما عن ذلك - كذا في الإصابة - جـ/ ١ ﷺ ٣٦١)(").

وهذا الأثر جمع بين حنظلة ابن قائد المعارضة المسلحة وعبد الله ابن سلول رأس النفاق أو المعارضة السياسية .

وفى غزوة بنى المصطلق ينفجر الخلاف المختفى تحت السطح بين الانصار والمهاجرين ويوشك أن يستحيل إلى عراك مسلح وهنا يجدها ابن أبى سلول فرصة ذهبية للتنفيس عن مكنون نفسه ويصرح: (أقد فعلوها فقد نافرونا وكاثرونا فى بلادنا والله ما عدنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال الأول: سمّن كلبك يقتلك ، أما والله لنن رجعنا إلى المدينة ليُخرجّن

الأعز من الأذل ثم أقبل على من حضره من قومه فقال: هذا ما فعلتم بأنفسكم أحللتموهم بلادكم وقاسمتوهم أموالكم أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم) "".

وهذه القالة تفصح عما كان يتداوله المعارضون السياسيون من اليثاربة في مجالسهم ، ونظراً لأن لحمد عيوناً لا تغفل فقد نقلوا هذه العبارات إليه وغضب عمر بن الخطاب وخشى أن ينفذ ابن أبي سلول تهديده ويتبعه آخرون ربما لم يكونوا قلة فقال لحمد (مُرْ عباد بن بشر فليقتله) " ولم يكن اختيار عمر لعباد بن بشر اعتباطاً فهو من بني الأشهل من الخزرج .

رهط ابن سلول نفسه ، ولكن محمدا أدرك بعبقريته الفذة أنه حتى لو قتل عباد رأس النفاق فإن ذلك لا يطفىء الفتنة بل يزيدها اشتعالاً فرد بحصافة مدهشة على ابن الخطاب (فكيف يا عمر إذا تحدث الناس بأن محمداً يقتل أصحابه قال : لا ولكن أذن بالرحيل) "" .

وفعلاً انشغل الناس في الرحيل وإنطفأت الفتنة ولو إلى حين.

وسمع الابن البار عبد الله بما تردد عن عزم القيادة العليا أو حتى تفكيرها في قتل أبيه فخشى على نفسه من قاتل أبيه الذي لابد أن يكون مسلماً فيقتله:

(أتى عبد الله بن عبد الله بن أبى بن سلول رسول الله - ﷺ - فقال : يا رسول الله بلغنى أنك تريد قتل عبد الله بن أبى فإن كنت لابد فاعلاً فمرنى به فأنا أحمل إليك رأسه ، فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده منى وإنى أخشى أن تأمر به غيرى فيقتله فلا تدعنى نفسى أنظر إلى قاتل عبد الله ابن أبي يعيش فى الناس فأقتله فأقتل مؤمناً

بكافر فأدخل النار فقال رسول الله - 選 - بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا) .

إلى هذا الحد البالغ الدهشة بلغ حرص الصحاب على استرضاء محمد والتزلف إليه والتقرب منه ومطاوعته حتى في أشد الأمور حروجة وأصعبها على الوجدان وأمرها على النفس لأنها والطبيعة البشرية على غير وفاق .

وتسابقت النسوان الصحابيات مع الرجال الصحابة على طاعة محمد والامتثال لأوامره واتضح ذلك أبلغ ما يكون في مسألة كانت ترقى في الفترة السابقة على الإسلام (يسمونها الجاهلية) لدرجة الحرمات وهي زواج عربية حرة من مولى أو قرشية من غير قرشى فما بالكم إذا كان مولى: -

1 - فاطمة بنت قيس القرشية الفهرية أخت الضحاك بن قيس ، طلقها زوجها أبو حفص بن المغيرة فأمرها محمد أن تعتّد (تقضى مدة العدة) في بيت ابن أم مكتوم وقال لها (إذا حللت فآذنيني فخطبها معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم بن حذيفة فاستشارت محمداً فيهما فقال لها (أما معاوية فصعلوك لامال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه (أي لا يكف عن ضرب نسائه) وفي رواية : وأما أبو جهم فضراب للنساء وأمرها أن تتزوج أسامة بن زيد فداخلتها الكراهية لأنه مولى ابن مولى وهي قرشية فقالت بيدها :أسامة أسامة وهي إشارة احتجاجية لا تخفي (فقال لها رسول الله - على المعاهدة الله وطاعة رسوله خير لك ، فنكحته فجعل الله فيه خيراً واغتبطت به) "" .

وكان أسامة بن زيد غلامًا أسود أفطس (حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبى - على أخر الإفاضة من أجل أسامة بن زيد ينتظره فجاء غلام أسود أفطس فقال أهل اليمن : إنما حبسنا من أجل هذا)\*\*\* .

فهذه القرشية الماجدة تتزوج من مولى ابن مولى أسود أفطس بأمر من محمد تتقبله بالإنقياد والإذعان ويلا تردد ، حقيقة إن هناك أمرًا ذا بال ساعد في قبول فاطمة نكاح أسامة وهو أنه آنذاك كان في السادسة عشرة من عمره وهي أسنُّ منه لأنها كانت أكبر من أحيها الضحاك بن قيس (أحد أمراء الكوفة فيما بعد) بعشر سنين وسبق لها الزواج فأرادت أن تُمتم نفسها بفتوة أسامة .

ولكن الذى لامشاحة فيه أن طاعة محمد هى الدافع الأكبر لأن تكسر فاطمة بنت قيس القاعدة المستقرة وهى عدم الكفاءة = كفاءة العربي الحر لنكاح القرشية ولامجال للحديث عن المولى لأن هذا لا يعد كفء الملزواج بعربية عادية وليست قرشية . وحدث بعد ما يقرب من قرن من الزمان أن خطب الحجاج بن يوسف الثقفي قرشية فغضب عليه سادته بنو أمية واعتبروا أن ذلك وقاحة منه وتخط للحدود كافة وأجبروه على فسخ الخطبة مع أنه من ثقيف وهى قبيلة معروفة وكان والياً على المصرين .

وما زالت قاعدة عدم كفاءة العربي للزواج من قرشية مبثوثة في كتب الفقه ومستقرة لدى جميع المذاهب وتدرس في المعاهد الدينية.

بعد هذه الاستطرادة اللازمة نعود إلى السياق:

هذه القرشية الفهرية انصاعت لأمر محمد وأطاعته وتزوجت من المولى الأسود الأفطس أسامة بل واغتبطت به .

۲ - عربیة حرة وأمها قرشیة هاشمیة كانت من أجمل نساء عصرها : زینب بنت جحش بن رئاب . . . بن خزیمة وأمها أمیمة بنت عبد المطلب بن هاشم . . . . أمر محمد أن تتزوج زید بن حارثة عبده سابقاً ومولاه وأن تتساوى بذلك في المكانة مع بركة بنت ثعلب مولاة محمد وخادمته وكنیتها أم أیمن أو أم الظباء ، زوجة زید .

وكان امتحاناً صعباً لتلك العربية الحرة فائقة الحسن ، نصف الهاشمية فرفضت في بادىء الأمر واستنكفت أن تكون زوجاً لمولى وتتساوى مع أم الظباء (أخرج الطبراني بسند صحيح عن قتادة قال : خطب النبي - علي - زينب وهو يريدها لزيد فظنت أنه يريدها لنفسه فلما علمت أنه يريدها لزيد أبت) (١٠٠٠).

كما (أخرج ابن جرير عن طريق عكرمة عن ابن عباس: خطب رسول الله - على - زينب بنت جحش لزيد بن حارثة فاستنكفت منه وقالت أنا خير منه حسبا) ولم يكن الرفض مقتصراً عليها بل صدر من أخيها ووليها عبد الله بن جحش وعلل رفضه بقوله: «إن زيداً كان عبداً بالأمس».

ولكنها رضخت لأمر محمد وتزوجت المولى والعبد السابق زيد بن حارثة ولم يعد بينها وبين أم الظباء أى فرق في المرتبة والمنزلة من منظور الزوجية .

إذ كالعادة وكما رأينا فيما تقدم من أمثلة أن الأمور عندما تتفاقم تتدخل السماء لتحسم الأمر ويقرأ محمد آيات من القرآن تنهى المشكلة: (وما كان لمؤمن ولامؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً بعيداً)(").

فطاوعت العربية الحرة نصف الهاشمية الوضيئة وقبلت بالزواج من

زيد بن حارثة - وكفكف أخوها ووليّها عبد الله من كبريائه ووافق على أن يُصهر إليه عبد سابق ومولى وأن تغدو أخته وأم أيمن في درجة واحدة .

وكما كافأت السماء حنظلة على سرعة تلبيته لنداء محمد فأرسلت فرقة من الملائكة غسّلته كذلك كافأت زينب على امتثالها للأوامر الإلهية والنبوية فبعد أن قضى زيد منها وطره أمرت السماء محمداً أن يتزوجها وبذلك حطّمت العرف الذى كان مستقراً منذ مئات السنين فى جزيرة العرب وهو عدم زواج الأب من زوجة ابنه المتبنى بل وألغت عادة التبنى إلى الأبد ولقد صدقت السماء وأحسنت فإنَّ هذه الوضيئة الفاتنة لم تكن تليق إلاب (سيد الناس وديّان العرب) حسب تعبير الأعشى الشاعر.

٣ - عن عائشة أن سالماً مولى أبى حذيفة كان مع أبى حذيفة وأهله في بيته فأتت سهلة بنت سهيل زوج أبى حذيفة النبى - على النبى - وفقالت : إن سالماً بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وأنه يدخل علينا وإنى أظن أن فى نفس أبى حذيفة من ذلك شيئاً فقال لها النبى - والمسلم على نفس أبى حذيفة )(٥٠٠).

واستولت الدهشة على سهلة وعقدت لسانها فسألت محمداً ( وكيف أرضعه وهو رجل كبير ؟ فتبسم رسول الله - على - وقال : قد علمت أنه رجل كبير) (()) إزاء ذلك لم يسع سهلة إلاالرضوخ رغم أنها عندما لجأت لحمد ليجد لها حلاً لم تكن تتوقع أن يجيء بهذه الصورة غير المألوفة لديها أو لدى نساء قريش (فقد كانت قرشية) أو الأنصار أو الجزيرة كلها أن يرضع ثدى الحرة شاب بالغ وعلى حد تعبيرها (رجل كبير) وأرضعت سالماً خمس رضعات مشبعات - وكان لابد لها أن تعود لتخبر محمداً أنها نقذت أمره رغم أنه حيّرها (فرجعت فقالت إنى قد أرضعته فقيب الذي في نفس أبى حذيفة) (٥٠).

ولانكون مغالين إذا قلنا إن الطاعة التي قدمتها سهلة من الطاعات النادرة الوقوع .

وهذه القصة وهي إرضاع الكبير أعطت عائشة رخصة مقابلة من ترى دخوله عليها ورؤيتها بأن تأمر بنات أخواتها أن يرضعنه خمس رضعات مشبعات ثم يدخل عليها (ثبت عند أبي داود هذه القصة فكانت عائشة تأمر بنات إخوتها أن يرضعن مَنْ أحبت أن يدخل عليها ويراها وإن كان كبيراً خمس رضعات ثم يدخل عليها وإسناده صحيح وقال أيضاً: ذكر الطبرى في تهذيب الآثار في مسند على هذه المسألة وساق بإسناده الصحيح عن حفصة مثل قول عائشة وهو ما يخص به عموم قول أم سلمة : أبي سائر أزواج النبي - عليه الله عليه الرضاعة أحداً (١٠٠٠).

ويؤكد ابن تيمية مذهب عائشة في جواز إرضاع الكبير لتثبت به الحُرمة وفي هذا يقول (ورضاع الكبير تنتشر به الحُرمة بحيث لا يحتشمون منه للحاجة لقصة سالم مولى أبي حذيفة وهو مذهب عائشة وعطاء واللبث وداود عن يرى أن ينشر الحرمة مطلقاً(١٠٠٠).

وفى موضع آخريؤكد أن عائشة أخذت بذلك دون سائر أزواج محمد - وهكذا أثمرت طاعة سهيلة لحمد تلك الطاعة التى وصفناها بأنها نادرة الحدوث رخصة جواز إرضاع الشاب البالغ والرجل الكبير خمس رضعات وهى الرخصة التى أخذت بها عائشة وطبقتها عملاً على بنات إخوتها وتابعها على رأيها عطاء والليث (فقيه مصر) وداود.

٤ - (جليبيب روى حديثه أبو برزة الأسلمى في إنكاح رسول الله - على الأنصار وكانت فيه دمامة وقصر فكأن الأنصارى وإمرأته كرها ذلّك فسمعت ابنتهما بما أراد رسول الله - على - فتلت :

(وما كان لمؤمن ولامؤمنة قضى الله ورسوله أمراً أن يكون الخيرة من أمرهم) وقالت : رضيت وسلمت بها يرضى به رسول الله - على . . . الخ) (٥٠٠٠) .

هذه الصحابية قبلت الزواج من «جليبيب» رغم قصره ودمامته واسمه يدل على ذلك مطاوعة لأمر محمد ونفاذاً لمشيئته.

هذا فيض من غيض من الأخبار التي تمتليء بها كتب السير التي تقطع بمنافسة النسوان للرجال (من الصحاب) في مطاوعة محمد والرضوخ إلى أوامره وتنفيذ ما يشير به دون أي تراخ وقد اقتصرنا على تقديم هذه الأمثلة الأربعة لأن منها اثنين يمثلان كسر عرف راسخ رسوخ الجبال وهو الكفاءة في الزواج والثالث يتعلق بمسألة بالغة الدقة والحساسية خاصة وأنها كانت غير مألوفة والرابع الأخير يمس شعور المرأة بل شعور الجنسين معاً وهو الإقبال على معاشرة الجميل الوضيىء الحسن الصورة والنفور من الدميم القبيح القمىء . . . إلخ .

ولأنها الأمثلة التي لايماري من يقرؤها في أن النسوة لم يكنَّ أقل من الرجال في الامتثال والرضوخ والإذعان لطاعة محمد .

وقبل أن نقدم تحليلاً للأسباب والدوافع لطاعة الصحابة لمحمد نقدم نموذجاً فريداً لتلك الطاعة أثمر تقليداً مدهشاً لمحمد لانجد له تقييماً أكثر مما قاله في حقه معاصروه ، سيطلع القارىء عليه في حينه ؛ هذا المثال المعجب هو : أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب .

٥ \_\_\_\_\_

### عبد الله بن عمر بن الخطَّاب

يعطينا هذا الصحابى مثلاً فريداً فى الطاعة المطلقة لمحمد (عن حفصة: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلى الليل) (٥٠٠٠). وتكملة الحديث (قال سالم: فكان عبد الله لاينام من الليل إلاقليلاً) كذلك نجد لديه غوذ جاً مفذاً فى تقليده له تقليداً كاملاً فى كل ما كان يأتيه أو يمتنع عنه حتى فى الأمور المعيشية.

والصور التي سوف نوردها فيما يلى يعز نظيرها ولولا أنها جاءت في المصادر الموثوقة ذات الرتبة العالية لقلنا وقال القارىء إنها من إبداع واضعيها .

ولقد لفتت هذه الطاعة المثالية التى أثمرت هذا التقليد غير المشروط – أنظار مخالطيه ومعاصريه ومن جاء بعدهم وعلقوا عليها بما يؤكد أنها أثارت دهشتهم واستوجبت عجبهم . وبادىء بدء : فابن عمر لايترك مجالاً لسيتدل غيره بأن ما يفعله كان طاعة لمحمد بل هو يعلن ذلك على رؤوس الاشهاد : (عن إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يخرج إلى الصفا من الباب الأعظم . . . فيكبر . . ثم يدعو فيقول : اللهم اعصمني بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك) (١٠٠٠) .

فهنا يصرح عبد الله بن عمر بطواعيته لمحمد بل ويقرنها بطواعية الله دون فصل بينهما وهذا ملحظ بالغ الأهمية لدى جميع الصحب فقد تلا عليهم محمد آيات من القرآن تؤكد أن (من يطع الرسول فقد أطاع الله) «۵۰».

يقول ابن الأثير الجزرى في ترجمة ابن عمر (وكان كثير الاتباع لآثار رسول الله - على الله عنه إنه ينزل منازله ويصلى في كل مكان صلى رسول الله فيه وحتى أن النبي نزل تحت شجرة فكان ابن عمر يتعاهدها بالماء لئلا تيبس)(١٠٠).

بعد ذلك ننتقل إلى الصور الفريدة في تقليد ابن عمر لمحمد في كل شيء ونبدأ بـ:

#### ١ – الأمور التعبدية:

١ - (قال نافع: كان ابن عمر يرمى جمرة العقبة على دابته يوم النحر وكان لا يأتى سائرها بعد ذلك إلا ماشياً ذاهباً وراجعاً وزعم أن النبى كان لا يأتيها إلا ماشياً ذاهباً وراجعاً) (١٠٠٠).

٣ - (قال نافع : كان ابن عمر يصلى ب الأبطح الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويهجع هجعة ، يذكر ذلك عن رسول الله - عليه - )(١٠٠٠ .

يلبسها وأما الصفرة فأنى رأيت رسول الله - عَلَيْ - يصبغ بها ، وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله - عَلَيْ - يهلّ حتى تنبعث به راحلته ، قال الربيع : النعال السبتية التي لا شعر لها) (١٠٠٠)

وقال ابن المنذر ثبت أن رسول الله - ﷺ - لما حلق رأسه قلم أضفاره وكان ابن عمر يأخذ من شاربه وأظفاره) (١١٠).

ولقد شهدت عائشة أم المؤمنين ل ابن عمر بمطلقية طواعيته لحمد واتباعه له في أثاره ومنازله (ذكر ابن سَعد في «الطبقات الكبرى» عن عائشة - رضى - قالت : ما كان أحد يتبع آثار النبي - ﷺ - في مناله كما كان يتبعه ابن عمر)(١٠٠).

هذه أمثلة قليلة لتقليد أبي عبد الرحمن لمحمد في نطاق العباديات - ننتقل بعدها إلى الصور التي تؤكد تقليده إياه في :

### ٢ - الأمور الأخرى :

إذا كان ابن عمر يقلد محمداً في تلك الأمور تقليداً صارماً لاهوادة فيه فقد يقول قائل لاتثريب عليه في ذلك رغم أننا لسنا في مجال التثريب أو الإثابة ولكننا نُعنى بالتوصيف والتحليل لتبيين الآثار الرائعة للخطة التي رسمها محمد نحو أصحابه ونفذها بحذق بالغ وكيف أنها أثمرت هذه المطاوعة اللامحدودة.

إذا كان التقليد في الأمور التعبدية مفهومًا وله ما يبرره فما هو تفسير التقليد في مثل: تركه الإزار محلولًا - قضاء القيلولة تحت شجرة معينة - التظاهر بقضاء الحاجة في مكان معين ، رأى فيه محمداً وهو يقضى حاجته - لاتفسير لإتيان هذه الأعمال من قبل أبي عبد الرحمن إلا انقياده المطلق لحمد:

- ابن عمر كان يأتى شجرة بين مكة والمدينة فيقيل تحتها ويخبر أن النبى على فعل ذلك) (١٠٠٠).
- ۲ (عن ابن سيرين قال: كنت مع ابن عمر بعرفات فلما أفاض أفضت معه حتى انتهى إلى المضيق دون المأزمتين فأناخ وأنخنا ونحن نحسب أنه يريد أن يصلى، فقال غلامه الذى يمسك راحلته إنه ليس يريد الصلاة ولكنه ذكر أن النبى على التهى إلى هذا المكان قضى حاجته فهو يحب أن يقضى حاجته) "".
- ٣ (عن زيد ابن أسلم قـال : رأيت ابن عـمـر رضى يصلى محلولاً إزاره فسألته عن ذلك فقال رأيت رسول الله ﷺ يفعله)١٨٠٠ .

#### \* \* \*

وحيّرت هذه الأفعال معاصريه ولم يجدوا لها تعليلاً أو تفسيراً وخشى مخالطوه عليه من هذا التقليد المطلق خاصة خارج نطاق التعبد مثل التظاهر بقضاء الحاجة وتركه الإزار محلولاً . . . إلخ أن يؤثر على عقله :

- ۱ (عن مالك أن رجاءً حدَّثه: أنَّ عبد الله بن عمر كان يتبع أمر رسول الله عَلَيْ وآثاره ويهتم به حتى كان قد خيف على عقله من اهتمامه بذلك) (١٠٠٠).
- ٢ (عن عاصم الأحول عمن حدثه قال: كان ابن عمر رضى إذا رآه أحد ظن أن به شيئاً من تتبعه آثار النبى ﷺ -)(٠٠٠).
- ٣ (عن نافع قال: لو نظرت إلى ابن عمر رضى إذا تبع آثار النبي على النبي على النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله الله النبي الله الله النبي الله النبي الله الله النبي الله النبي النبي

وهذا الانقياد الشامل الكامل والتقليد الذي لا تحده حدود والذي تمثل في عبد الله بن عمر والذي صورته لنا بدقة الأحاديث السوابق وكلها كالعادة موثقة ومنتقاة من مصادر لا ترقى إليهاذرة من الريبة ، هذا التقليد يقدم لنا برهاناً ساطعاً على أن الخطط الذي رسمه محمد بحنكة فائقة قبل صحابته قد طرح ثماراً ناضجة وشهية إذ لم يحظ شخص قبل محمد ولا بعده بمثل هذه المطاوعة وهذا الاثباع .

ولكن لانغفل عوامل أخرى ربما تكون قد ساعدت على هذا الانقياد منها أن أبا عبد الرحمن كان من السابقين - بين أبناء الصحابة -في اعتناق الإسلام بل إن هناك مَنْ يقول إنه أسبق من أبيه ولو أننا نخطىء هذا الرأي ، ومنها أنه أخو حفصة إحدى زوجات محمد التسع ولو أنها لم يكن لها من الحظوة ما كان لعائشة ، ومنها أن ابن عمر عرف فيضل الإسلام عليه فبعد أن كان في مقتبل عمره لا يجد مكاناً يبيت فيه إلا المسجد إذا به - خاصة بعد وطء العرب للبلاد المفتوحة - غدا ذا مال وفير: يمتلك الجواري الحسان اللاتي كان يحلّي أعناقهن بالقلائد والعقود الذهبية ويلبسهن ملابس الحرائر حتى طلب أبوه عمر من أخته حفصة -بصفتها إحدى أمهات المؤمنين - أن تلفت نظره إلى ذلك ، بخلاف الأرضين والأموال فهو يقر إذن بحسن صنيع الديانة التي بشر بها محمد ، عليه وعلى أنداده ، وأنها نقلته من طبقة إلى طبقة أخرى لاعلاقة لها بالأولى ومن ثم فهو يردّ لها الجميل باتِّباع مَنْ جاء بها اتِّباعاً كاملاً كما أنه ربما كان يطمح إلى الخلافة - خاصة بعد أن عينه أبوه عمر (بعد أن طعن) في المجلس القرشي الذي أوكل إليه مهمة اختيار خليفة له (= لعمر) ولقد راود هذا الهاجس - هاجس اعتلاء عبد الله سدة الخلافة - أخته حفصة إذ نراها عند التحكيم بين على ومعاوية إثر وقعة صفين تحث أبا عبد الرحمن على حضوره إذ من الجائز أن يخلع الحكمان . . علي ومعاوية ويختار هو خليفة كما أن اتباع محمد وتقليده والالتزام بسننه وآثاره مؤهلات عليا في يدمن تحدثه نفسه بالخلافة يفلج بها من يحوزها على من لا يتصف بها .

وأياً كان الأمر فإن القدر المتيقن أن ابن عمر كان مقلداً ماهراً لحمد وأنه قدم لنا مثلاً رائعاً في طاعة الصحابة له ودليلاً على أن خطة محمد التي مارسها إزاءهم نجحت نجاحاً باهراً .

#### 1 -----

هذه الطاعة التى قدمها الصحاب لحمد والتى لم ير التاريخ لها مثيلاً تفاعلت عدة عوامل على تخليقها ومن الصعب إحصاؤها جميعها ونذكر منها ما استطعنا الاهتداء إليه:

۱ – إن العربى خاصة فى تلك الأيام الغوابر كان يقدّس حريته الشخصية ويأنف من التحكم فيه والسيطرة عليه ولكنه فى المقابل كان لابد له من العيش فى قبيلة ينتسب إليها وتحميه وتطالب بديته إذا قُتل وإذا نبذته وتبرأت منه عُدّ خليعاً طريداً كوحش الفلاة – والقبيلة من الحتم اللازم أن يكون لها رئيس يسوس أمورها فى السلم والحرب (قد يعاونه فى المسائل الحربية أى فى الغزو من يطلق عليه – «العقيد» أ . هـ) ومن ثم فإن كلمته نافذة وأمره مطاع مع وجود «مجلس القبيلة» .

إذن هو يجمع بين النقيضين: عشق الحرية على المستوى الشخصى والإلتزام بالعرف الذى يقضى بطاعة شيخ القبيلة على المستوى الجمعى والذى يهمنا في هذا البحث هو تعوده على مطاوعة زعيم أو رئيس أو قائد، إذن ملمح الإنقياد لرتبة عالية أمر مألوف لدى العربى.

٢ - إن محمداً كان من قريش - أكبر قبائل جزيرة العرب منزلة - يحترمها الجميع ويسمُّون أفرادها (أهل الحرم) إذ فى قريتهم تنتصب الكعبة التى تقدسها كل القبائل بل حتى أهل الديانتين الساميّتين اليهودية والمسيحية وكذلك الصابئة باعتبار أن الكعبة هى من إرث إبراهيم أبى الأنبياء ورغم أنه كان فى الجزيرة العربية ثلاث وعشرون كعبة فإن كعبة مكة كانت هى الأشرف والأكثر تميُّزاً وموضع تقديس الكل.

وكانوا يعتبرون قريشاً صريح ولد إسماعيل وكان الإصهار إليهم شرفاً رفيعاً - وأكدت واقعة انكسار أبرهة الحبشى وهي المعروفة بحادثة الفيل مكانة قريش ووتَقتها فقد طفق العرب يقولون لولا أنهم أهل الحرم ما هُزم الأشرم دون إراقة نقطة دم واحدة .

وفي يوم السقيفة سقيفة بني ساعدة صرّح ابن أبي قحافة (أبو بكر) للأنصار أن العرب لاتدين (لاتخضع) إلالهذا الحي من قريش .

وكان محمد من بنى هاشم ذؤابة قريش العليا وهم أن لم يكونوا يملكون المال الوفير مثل بنى أمية وبنى مخزوم . . . إلا أنهم فى السؤدد والمجد لا يباريهم أحد .

٣ - إنَّ محمداً كان صاحب شخصية آسرة يسميها الفرنجة (الشخصية الكارزمية) وهي التي تأسر من يقترب منها وتأخذ بمجامع لبه (عقله) ووجدانه فلا يملك أمامها إلا الخضوع والانقياد طواعية واختياراً والسير في ركابها (بالمعنى الحرفي للكلمة) والائتمار بأمرها والتسليم لها ، وقد يرجع ذلك إلى صفات خلقية (بكسر الخاء) أو عقلية أو خُلقية (بضم الخلق) ، والإجماع منعقد على أن محمداً حازها كلها - (ويمتلك القائد الكارزمي استعدادات ومهارات ومواهب يعتقد أتباعه أن مصدرها إلهي) (١٠٠٠) .

إنَّ محمدًا عرك الحياة حلوها ومرها: رعى الغنم واشتغل بالتجارة وسافر مع القوافل وخالط الناس أو بتعبير القرآن كان يمشى فى الأسواق وكانت مكة مدينة القداسة والتجارة معاً تعج بالحجَّاج والمعتمرين والوافدين والمتاجرين والجواسيس (يعملون لحساب الفرس والروم) ومن أولئك يهود ونصارى وحنفاء وصابئة ومجوس . . . إلخ وقد اختلط بهم وحاورهم وسمع منهم .

ومن جماع ذلك تكونت لديه خبرة نادرة بالحياة والنفوس مكَّنته من قيادة كل أولئك الصحاب بمهارة فائقة يعز نديدها .

٥ - ساعدت آيات القرآن على ترسيخ هذه الطاعة في نفوس الصحبة وقرنتها بطاعة الله ووعدت من يطيع الله والرسول بجنات تجرى من تحت الأنهار فيها الحور العين والثمار الشهية والعسل واللبن . . . إلخ وبالجملة ما لاعين رأت ولاأذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ومهما تخيلوا من لذائذها فهي (= الجنات) تفوق خيالهم .

وعديدة هي آيات القرآن التي تقرن طاعة الله بطاعة رسوله وتحض عليها وتنذر من يخالفها ولو قيد شبر وتتوعده بعذاب أليم لاطاقة له به وتقرنها بإقامة الصلاة (عمود الدين) وإيتاء الزكاة . وفعلت هذه الآيات المباركات فعل السحر الحلال في نفوس الصحاب وكانت من أهم البواعث على الامتثال والانقياد لمحمد .

7 - وتختلف أسباب الطاعة من فريق إلى آخر: فالقرشيون كانت تدفعهم إلى ذلك عاطفة انتمائهم للقبيلة نفسها التى ينتمى إليها محمد وإدراكهم من الوهلة الأولى أنه كان يشيد دولة قريش التى وضع أساسها جدهم الأعلى قصى بن كلاب. وهناك مَنْ دفعته الغنائم الوفيرة التى جاءت بها الغزوات والسرايا إلى الطاعة والانقياد طمعاً في نوال قسمة

منها وأقرب مثل على ذلك المؤلفة قلوبهم الذين أجزل لهم محمد العطاء من أموال هوازن في وقعة حنين .

ومنهم من كانت النزعة الدينية لديه مشبوبة مثل الأنصار ربما جاء ذلك نتيجة لتأثرهم بجوار يهود فوجدوا في طاعة محمد في المنشط والمكره طريقاً مأموناً لدخول الجنة والفوز بلذائذها.

وفريق آخر كان يتمتع بحصافة وسعة أفق ، استشف مما كان يجرى أن هيمنة دولة قريش على الجزيرة أصبحت حقيقة ملموسة وأن محمداً غدا بحق (سيد النَّاس وديَّان العرب) فأسلموا قيادهم إليه مختارين .

وهذا أوضح ما يكون ظهوراً فيما حدث في العام التاسع الهجري المسمى بـ (عام الوفود) .

وخلاصة القول أنه أياً ما كانت الأسباب والدوافع للطاعة فإنها تحققت على أرض الواقع بصورة يعز نظيرها وأنها (= الطاعة) كانت الثمرة الناضجة للخطة البارعة التي رسمها محمد ونفذها بمهارة فائقة .

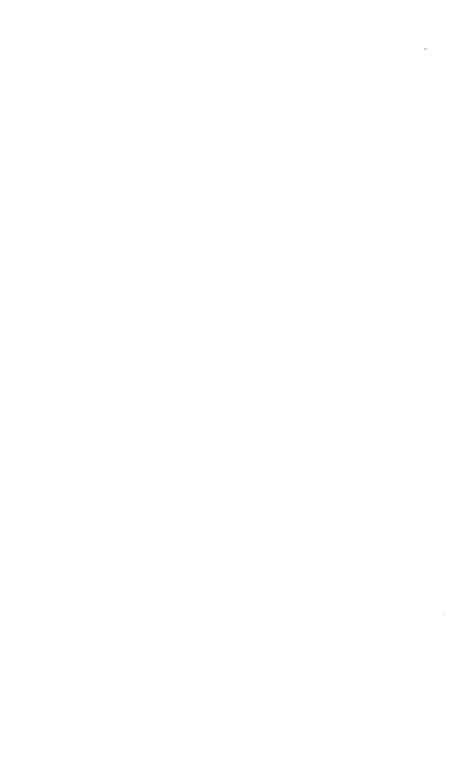

## المصادر والهوامش

- ١ رواه ذكوان عن أبى سعيد ولم يُسم الرجل وكذلك أبو هريرة وابن عباس وأخرجه أبو نعيم وأبو موسى نقلا عن أسد الغابة في معرفة الصحابة لـ ابن الأثير الجزرى ص ٥ الجلد الثالث مصدر سابق .
- ٢ السيرة النبوية لـ ابن هشام ص ١٥٤ الجزء الثالث مصدر سابق وهي تكاد
   تكون مسطورة في جميع كتب السيرة .
- ٣ لزيد من التفصيلات في هذه الخصوصية ارجع إلى كتابنا قريش من القبيلة إلى
   الدولة المركزية الطبعة الأولى ٩٩٣ م دار سينا للنشر بالقاهرة .
- ٤ فتح المبدى في شرح مختصر الزبيدى كتاب الوضوء ص ٣٤٦ / ٣٤٧ للشرقاوى
   تحقيق الشيخ أحمد عمر هاشم ١٤١٦ هـ/ ١٩٩٥م دار الشعب بمصر .
  - ٥ الآية / ١٣ من سورة المدثر .
- ٦ الواحدى النيسابورى في كتابه أسباب النزول ص ١٠٦ طبعة ١٣٨٨ هـ ١٠٨م .
- ٧ أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن منده وقال الهيثمي : رواه أحمد والطبراني بأسانيد ورجال أحمد رجال الصحيح وكذا البخاري في التاريخ والضياء المقدسي في المختارة ، نقلا عن جمع الجوامع لـ السيوطي ص ٣١٣٨ جزء / ٣ العدد / ٢٥ نشر مجمع البحوث الإسلامية وأورده ابن عبد البر في الاستيعاب ص ٤٤٦ .
- ٨ أخرجه أحمد في المسند والبخاري في التاريخ الكبير وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد.
- ٩ أخرجه ابن ماجه وابن حيان في صحيحه ، والبغوى وهو في المصابيح نقلاً عن
   كتاب حياة الصحابة لـ الكاندهلوى جـ / ٢ ص ٢٣٨ مصدر سابق .
- ١٠ أخرجه الدولابي في الكُني نقلاً عن كتاب حياة الصحابة ص ٢٢٤ جـ / ٢ سابق .
  - ١١ المُغنى لـ ابن قدامة ص ٦٢ من المجلد الثاني مصدر سابق .
- ١٢ رواه مسلم في صحيحه عن المغنى لـ ابن قدامة ص ٢٩٩ الجزء الأول مصدر سابق .

- ١٣ كتاب المغازي لـ الواقدي الجزء الأول ص ٣٣٤ .
- ۱۶ ابن عبد البر في الدرر في اختصار المغازى والسير تحقيق د/ مصطفى أديب البغا - ص ۱۷۲ - الطبعة الثانية ۱۶۰۶ هـ/ ۱۹۸۶ م - مؤسسة علوم القرآن -دمشق/ بيروت .
- ١٥ أورده مسلم في الصحيح ، نقلا عن جمع الجوامع لـ السيوطي الجزء الأول ص ١١١٥ مصدر سابق .
- ١٦ رواه الطبراني في الأوسط والكبير وأيضاً هو في تنزيه الشريعة وفي ميزان الاعتدال
   قاله الهيثمي نقلاعن جمع الجوامع للسيوطي ص ١٩٣٦ مصدر سابق .
- ١٧ ذكره البيهقي عن الواقدي نقلاً عن حياة الصحابة ص ١٩٢ جـ/ ٢ سابق .
- ١٨ أخرجه الحاكم في المستدرك ، وورد أيضاً في كنز العمال الصفحة نفسها -والجزء نفسه من المصدر نفسه .
- ١٩ ابن عبد البر الاستيعاب في معرفة الأصحاب الحبلد الثاني ص ٨٤٢ مصدر سابق .
  - · ٢ الاستيعاب ابن عبد البر المجلد الثاني ص ٦٢٢ .
- ۲۱ ورد ذلك في ص ۱۹۳ من الجزء الثاني من كتاب حياة الصحابة لـ الكاندهلوي مصدر سابق .
- ۲۲ كتاب المغازى لـ الواقدى الحجلد الأول ص ٩٢ تحقيق مارسون جونز مصدر سابق .
- ٢٣ ابن عبد البر الاستيعاب الحجلد الأول ص ١٠٤ مصدر سابق ، والخبر بتمامه
   في جمهرة أنساب العرب لابن حزم الأندلسي تحقيق عبد السلام محمد هارون
   ص ٤٢٩ الطبعة الخامسة ، دار المعارف .
  - ٢٤ ابن هشام السيرة النبوية ص ٢٤١ جـ / ٣ مصدر سابق .
    - ٢٥ الوافدي المغازي الجزء الأول ص ٣٧٤ مصدر سابق.
- ۲۵ مكرر جمهرة أنساب العرب لأبى محمد بن على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ٣٨٤/ ٥٦ ع هـ ص ١٢٠ تحقيق وتعليق عبد السلام محمد هارون الطبعة الخامسة ١٩٨٢ دار المعارف .
  - ٢٦ ابن الأثير الجزري في أسد الغابة المجلد الثاني ص ٧٥ مصدر سابق.
    - ٢٧ ابن هشام في السيرة النبوية ص ٢٦٢ الجزء الثاني مصدر سابق .

- ٢٨ السيرة النبوية لـ ابن هشام الجزء الثالث ص ٥٤ .
- ٢٩ الاستيعاب في معرفة الأصحاب لـ ابن عبد البر المجلد الرابع ص ١٤٧٤ مصدر سابق .
- ٣٠ أخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن = عن حياة الصحابة لـ
   الكاندهلوي ص ١٩٣ من الجزي الثاني مصدر سابق .
- ٣١ قتله حمزة بن عبد المطلب عم محمد ووصفه القرآن في سورة عبس (أما من استغنى).
  - ٣٢ قتله على ابن أبي طالب.
- ٣٣ كتاب المغازى لـ محمد بن عمر الواقدى ت ٢٠٧ هـ الجزء الأول ص ١١٢
   تحقيق الدكتور/ مارسدن جونز مؤسسة الأعلمي للمطبوعات لبنان .
- ٣٤ الروض الأنف لـ السهيلى الجزء / ٢ ص ٨٠ على هامش السيرة النبوية لابن هشام مصدر سابق وأبو كبشة : كنية زوج حليمة السعدية التى أرضعت محمداً وكفار قريش ينسبونه إليه اسهزاء به وضنا عليه بنسبه القرشى الرفيع . .
  - ٣٥ كتاب المغازي لـ الواقدي ص ٢٤٥ المجلد الأول مصدر سابق .
    - ٣٦ كتاب الواقدي جـ/ ١ ص ٢٤٥ مصدر سابق .
      - ٣٧ المصدر نفسه .
- ٣٨ الروض الأنف لـ السهيلي المجلد الثالث ص ١٦٥ على هامش السيرة
   النبوية لابن هشام مصدر سابق .
  - ٣٩ قال الهيثمي رواه البزار ورجاله ثقات.
  - ٤ أخرجه البزار نقلاً عن كتاب حياة الصحاب جـ ٢ ل الكاند هلوى .
- ٤١ الإصابة الجزء الأول ص ٣٦١ نقلاً عن كتاب حياة الصحابة نفس الصفحة ونفس الجزء - مصدر سابق .
- 47 عيون الأثر في المغازى والشمائل والسيّر لـ ابن سيد الناس 47 47 الجزء الثانى 47 ، دار المعرفة للطباعة / بيروت .
  - ٤٣ الصفحة نفسها .
  - ٤٤ الصفحة نفسها .
  - 20 ابن هشام السيرة النبوية الجزء الرابع ص ٨ مصدر سابق .

- ٤٦ رواه مسلم في الصحيح والقصة بكاملها في أسد الغابة لـ ابن الأثير الجزرى في كتاب النساء في ترجمة فاطمة بنت قيس مصدر سابق وكذلك في الاستيعاب لأبي عمر يوسف بن عبد البر مصدر سابق وفي تفسير القرآن العظيم لابن كثير الجزء الأول ص ٤٢٢ طبعة دار الشعب بمصر.
- ٧٦ الاستيعاب في معرفة الأصحاب لا ابن عبد البرص ٧٥ و ٧٦ الجلد الأول مصدر سابق .
- ٨٤ أسباب النزول لـ السيوطى في سورة الأحزاب الطبعة الأولى ١٣٨٢ هـ كتاب التحرير رقم / ٢ طبعة دار الشعب بمصر .
  - ٤٩ الآية ٣٦ من سورة الأحزاب.
- ٥ رواه مسلم في صحيحه وكذلك أبن الأثير الجزري في أسد الغابة ص ٣٠٨ من المجلد الثاني في ترجمته لسالم مولى أبي حذيفة مصدر سابق .
  - ٥١ المصدر السابق.
  - ٥٢ المصدر السابق.
- ۵۳ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح صحيح البخاري الجزء الحادي عشر.
- ٥٤ ابن تيميَّة الفتاوى الكبرى الجزء الرابع ص ٤٣٠ الطبعة الثالثة ١٩٩١ الناشر
   دار الغد العربى .
- ٥٥ الاستيعاب في معرفة الصحاب لـ ابن عبد البر ص ٤٧٢ مجلد / ١ مصدر سابق .
- ٥٦ رواه أحمد في المسند والبخاري في الصحيح ومسلم في الصحيح نقلاً عن جمع الجوامع للسيوطي ص ٣٠٩٩ عدد / ٢٥ جـ ٤ .
- ٥٧ المغنى لابن قدامة الحبلد الرابع ص ٣٤ الطبعة الأولى بيع أول ١٤١٥ هـ/ أغسطس ١٩٩٥ م - دار الغد العربي بالقاهرة .
  - ٥٨ ٧٩ من سورة النساء .
  - ٥٩ أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير الجزرى الحبلد الثالث ص ٣٤١ .
- ٦٠ رواه أحمد فى المسند عن المغنى لـ ابن قدامة الجزء الرابع ص ٧٥ مصدر سابق .
- ٦١ أخرجه أبو داود في باب النهي عن الغناء وأخرجه ابن ماجه في سننه بطريق آخر

- واختلاف في أنفاظه نقلاً عن كتاب السماع لـ ابن القيسراني ٤٤٨ / ٥٠٧ هـ تحقيق أبي الوف المراغي ٥٠٧ م الطبعة الأولى ١٣٩٠ هـ / ١٩٧٠ م المجلدس الأعلى للشئون الإسلامية / مصر .
  - ٦٢ متفق عليه عن المُغنى لـ ابن قدامة ص ١٠٧ جـ ٤ مصدر سابق .
- ٦٣ مسند الربيع ص ٢ جزء ٤ مصدر سابق وفتح المبتدى في شرح مختصر الزبيدى تحقيق الشيخ أحمد عمر هاشم ص ٣٤٢ طبعة ١٤١٦ هـ ١٩٩٥ مدار الشعب .
  - ٦٤ المغنى لـ ابن قدامة ص ٨٣ من الجزء الرابع مصدر سابق .
  - ٥٦ نقلاً عن كتاب حياة الصحابة لـ الكاند هلوى ص ٢٣٦ الجزء الثاني .
- 77 أخرجه البزار والقاضى عياض نقلاً عن كتاب حجية السنة تأليف د/ عبد الغنى عبد الخالق ص ٣٤٩ من الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ / ١٩٨٩ م من إصدارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي نشر دار القرآن الكريم واشنطن / وقال الهيثمي عن هذا الحديث رجاله موثقون كما ورد في «الترغيب»/ من كتاب حياة الصحابة جـ / ٢ ص ٢٣٦ .
- 7۷ رواه أحمد نفس الصفحة من ذات المرجع ، ورواه أحمد محتج بهم فى الصحيح وكذلك ورد الحديث فى ص ٢٣٦ من الجزء الثانى من كتاب حياة الصحابة لـ الكاندهلوى مرجع سابق .
- ٦٨ أخرجه ابن خزيمة في صحيحه والبيهقي في السنن وورد في الترغيب من
   كتاب حياة الصحابة نفس المرجع ونفس الصفحة .
  - ٦٩ أخرجه البيهقى نقلاً عن كتاب حجية السنة ص ٣٤٩ مصدر سابق .
- ٧٠ أخرجه أبو نعيم في الحلية نقلاً عن حياة الصحابة جـ / ٢ ص ٢٣٦ مصدر سابق .
- ٧١ أخرجه الحاكم في المستدرك وأبو نعيم في الحلية من حياة الصحابة نفس الجزء
   ونفس الصفحة .
- ٧٧ د/ زيدان عبد الباقى علم الاجتماع الدينى ص ٩٧ . د . ت مكتبة غريب
   بمصر .

#### شحو الربابة باحوال مجتمع الصحابة

# السفر الأول محمد والصحابة

هذا الكتاب يطرق ميداناً بكراً ، هو علاقة الرسول محمد على بأصحابه من زوايا جديدة لم يبحثها مؤلف من قبل ، وهو يعتمد على أوثق المصادر لكي يعطي الدراسة التي بين دفتيه القيمة التي تتناسب مع أهمية الموضوع .

يستعرض المؤلف خليل عبد الكريم في هذا الكتاب العلاقة بين قائد الثورة وجنوده الأوائل ويشرح لماذا وقع الاختيار على لفظ الصحابة دون غيره من الألفاظ النديدة وبعدها يعرض جهود القائد العبقري محمد في صبغهم بصبغة الديانة التي بشربها وذلك بعبقرية يعز نظيرها .